# موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ

القسم الثاني: أحكام الحرب وتطبيقاتها - دراسة مقارنة -

إعداد

## ه. محمد بن عبد إلله بن صالح السحيم

أستاذ العقيدة المشارك في قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية، جامعة الملك سعود عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب عضو الجمعية السعودية للدراسات الدعوية

#### ملخص البحث

عنوان البحث: موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ، القسم الثاني: أحكام الحرب وتطبيقاتها. دراسة مقارنة.

الباحث: در محمد بن عبد الله السحيم ،

الحمد لله وكفي، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد

ففي هذا البحث تناول الباحث موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس ومن خلال شواهد التاريخ، خاصة فيما يتعلق بأحكام الحرب وتطبيقاتها. مقارتة بما جاء به الإسلام من هداية ورحمة .

وقد دفع الباحث للكتابة في هذا الموضوع الحملة الشرسة على الإسلام وأنه دين السيف والبطش خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ فرغب الباحث في بيان الحقيقة حول ذلك والدفاع عن الإسلام.

وهذا البحث أشتمل على نماذج من أحكام الحرب التي وردت في كتابهم المقدس، وكان من أبرزها استباحة المدن والقرى وإبادة أهلها، والأمر بقتل الملوك، وكيفية محاصرة المدن، ومعاقبة الأبناء بجريرة الآباء، والأمر بحرق الأحياء، والتلذذ بمآسي الأمم والشعوب.

كما تناول البحث أيضا أخبارا عن تطبيق هذه الأحكام من قبل اليهود والنصارى مع مخالفيهم في القديم والحديث، وبيان أن هذا التشريع منهج متبع، وسنة تحتذى. كما تضمن البحث مقارنة بين هذه الأحكام والتشريعات وشريعة الإسلام من خلال الآيات والأحاديث النبوية الشريفة والشواهد التاريخية.

وصلى الله على ثبينا محمد وآله وصحبه وسلم

#### Summary of the Research

The Research Title: The Attitude of Jewish and Christians towards followers of other religions, based on their holy Bible (The Torah and Gospel )and historical evidence.

Second Section: Rules of War and its Applications (Comparative Study)

Researcher: Dr. Mohamed B. Abdullah Al-Saheem

Praise to God alone, and blessings and peace be upon his messenger.

In this Research, the Researcher handled the attitude of the Jewish and Christians towards followers of other religions, depending on their holy Bible (The Torah and The Gospel) as well as the historical evidences, particularly, when it comes to Rules of War and its Applications, compared to the Islamic Code of Guidance and Mercy.

The Researcher was motivated to handle this subject because of the illnatured campaign against Islam, that Islam is the religion of sword and terrorism, particularly, after the 11 September incidents, in an endeavor to explain the facts and defend Islam.

This Research comprises examples of The Rules of War that mentioned in their holy Bible, of which the most obvious, is cities and villages desecration, perishing its Inhabitants killing kings, blockading cities, punishing sons for the father's sins, burning living persons and feeling delight and enjoyment for the disasters and calamity of other nations and people.

The Research also handled news about the application of these rules by Jewish and Christians in the past and nowadays, stating that it is their programmed and adopted method. It also contained a comparison between these rules and legislations and that in Islam based on the Quranic Verses, the holy sayings of the prophet and the historical evidences.

Blessing of God, and Peace be upon our prophet Mohamed, his family and his followers

#### بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمد لله الذي شرع وقدر، وخلق ويسر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاح والفلاح يوم لقائه، وأشهد أن نبينا محمدا الله رسول الله حقا ونبيه صدقا، شهادة يسعد بها من جاء بها يوم القيامة سعادة لا شقاء بعدها، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة، والشريعة التامة، والرسالة الخاتمة. أما بعد.

فمن سنن الله في هذا الكون سنة المدافعة، فيدفع الباطل بالحق، والمضلال بالهدى قال عز شانه وتعالى سلطانه: ﴿وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَن يَنضُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌ عَزِيرٍ ﴾ [سورة الحج ٤٠] . ومن أجل ذلك شرع الله للبشر من الشرائع ما يحفظ عليهم دينهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم وذرياتهم، فكانت شرائعه رحمة للعالمين.

ولأن الإنسان إذا استغنى طغى، وإذا ملك ظلم، وإذا عز استبد، إلا من رحم الله، ولا يقف ظلم واستبداد البشر عند حد، فينتقل من التطاول على البشر إلى التطاول على الله، ويفتري على الله وينسب إليه إفك البشر وظلمهم وافتراءهم، ويزعم أن الله هو الذي أمرهم بهذا الظلم والاستبداد والبغي، قال جل ثناؤه مخبرا عن هذا: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالله أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَالله أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُون. قُلْ آمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ ﴾ {سورة الأعراف ٢٨٠٢}. ثم يتمادى الغي والكفر فيدون كل هذا الإفك في كتاب فيزعم أنه من عند الله، وأن الله أمر بهذا، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَيُلّ لِلْهُمْ مِمّا كَتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَنا قَلِيلاً فَوْلُلُ لَهُمْ مِمّا كَتَبُتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ ﴾ {سورة البقرة، ٢٩ }. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

ومن أجل ذلك وغيره يرسل الله الرسل بالشرائع ليستقيم الناس على جادة

الهدى، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكف يد المعتدي، وأن ينصف المظلوم، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكف يد المعتدي، وأن ينصف المظلوم، وأن يردع الباغي، وأن يكون الدين كله لله، قال عز شأنه وتعالى سلطانه: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّهُ لِله فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (سورة الأنفال، ٣٩).

وفي هذا البحث نتناول كتابهم الذي يزعم اليهود والنصارى أنه وحي الله وأنه معصوم ومقدس، وهو مشتمل على كل ما يتعلق بحروبهم مع خصومهم وكيف يتعاملون معهم ويفعلون بهم، ويزعمون فوق ذلك أن هذا دين الله وأن الله أمرهم بهذا، وهم في هذا مشابهون للذين كفروا كما أخبرت عن ذلك آية سورة الأعراف المتقدمة، كما شابهوهم في باب الاعتقاد، قال لتعالى مخبرا عنهم: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِم يُضَاهِرُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤفَكُونَ ﴾ {سورة التوبة، ٣٠}.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ولعمر الحق إنه لعظيم، بل زادوا عليه فتراهم يتطاولون على دين الإسلام وعلى نبي الإسلام الله ويزعمون أن دينه انتشر بحد السيف وأنه نبي السيف... ثم سار في ركبهم طغام ممن ينتسبون إلى الإسلام يرددون ما قالوا، وقلدهم آخرون على جهل منهم بحقيقة دينهم ويحقيقة ما افتراه عدوهم.

ورغبة في كشف الباطل وتعريته، وهنك أستاره وكشف أسواره، وإرشادا للضال، وتنبيها للغافل، ودفاعا عن سنة سيد المرسلين وبيان منهج إمام الموحدين أنه، وطلبا لمرضاة ربي درست موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتابهم المقدس ومن خلال شواهد من التاريخ لتحقيق هذه الغاية، وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين: القسم الأول يتناول التمييز العنصري الذي اشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم، وقد جعلته في تمهيد ومبحثين ، أما التمهيد فتناولت فيه أسباب كتابة هذا البحث، وأما المبحث الأول فقد أوردت فيه مكانة كتابهم المقدس عند اليهود والنصارى، وموقف

المسلم من هذا الكتاب، أما المبحث الثاني فتناولت فيه التمييز العنصري في كتابهم المقدس، وقد أوردت فيه مطالب عدة توضح هذا التمييز العنصري الذي اشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم.

أما القسم الثاني وهو هذا البحث الذي بين أيدينا فقد قسمته إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، وتناولت في المبحث الأول تشريعات الحرب التي جاء بها كتابهم المقدس، وفي المبحث الثاني استعرضت فيه التطبيقات الفعلية لهذه التشريعات في ماضيهم السحيق، واستصحبت صورا من تاريخهم الماضي والمعاصر لبيان أن هذه التشريعات لم تكن مدونات مهجورة منسية؛ بل هي عقيدة مقدسة عندهم، ومنهج متبع، وقارنت هذه التشريعات أو التطبيقات بشريعة الإسلام وبفعل الأماجد من قادة الأمة الإسلامية عبر التاريخ، وفي الخاتمة أوردت النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

#### وقد سرت في هذا البحث وفق المنهج التالي:

أولا: المبحث الأول المتعلق بالأحكام فأنني أرجع إلى العهد القديم والعهد الجديد (أي كتابهم المعتمد) فما وجدت فيه من نص أو دليل يتعلق بحكم من أحكام الحرب فقد دونته ثم صنفته تحت المطلب الذي يندرج تحته، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه النصوص منها ما يعتبر حكما واضحا منصوصا عليه متضمنا الحكم وكيفية تنفيذه، مثل كيفية محاصرة مدينة، وأحيانا استنبط الحكم من حادثة معينة يمكن أن تكون تطبيقا ويمكن أن تكون تشريعا؛ لأن هذا الفعل منسوب لنبي من أنبياتهم ونحن نلزمهم به من باب الإلزام، لا أننا نعتقد صحته، ولا صحة من نسب إليه، ثم أقارن بين هذا الحكم وما يقابله أو يعارضه في شريعة الإسلام.

ثانيا: المبحث الثاني المتعلق بالتطبيق فقد اعتمدت فيه على تصدير الفقرة أو المطلب بشاهد أو أكثر من كتابهم المعتمد، مع إيراد الشواهد التاريخية من حروبهم في الماضي والحاضر مع مخالفيهم؛ ليتبين التتابع بين السابق واللاحق على الفعل، وأقارن

ذلك بنماذج من تاريخنا المشرق من تعاملنا مع المخالفين، قدر المستطاع.

وفي ختام هذه المقدمة أشكر الله الذي استعملنا في هذا الميدان الشريف، ووفقنا للذود عن منهج سيد المرسلين الله أشكر كل من أسهم معي في إخراج هذا البحث، واسأل الله أن يجعله صالحا خالصا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك وموليه والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

# المبحث الأول: أحكام الحرب في كتابهم المقدس

الحرب في تاريخ الأمم خيار صعب، وهي كره للنفوس، قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو كُره لَكُم) أي شديد عليكم ومشقة، وهو كذلك؛ فإنه إما أن يقتل أو يجرح، مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء.(١)

وهي آخر العلاج بين الأمم التي قد تعجز أن تصل إلى إحقاق الحق ورفع الظلم إلا من خلال الحرب التي تعيد الحق إلى نصابه، وتودع الباغي وتنصف المظلوم... وهي مع ذلك في كل الشرائع الإلهية والعلاقات الدولية تسير وفق قواعد عامة ومبادئ سامية، فلا يقتل جريح ولا أسير، ولا تحرق فيها الأوطان، ولا يمثل بجثث الأموات، ولا يقتل من لم يقاتل من امرأة أو شيخ أو طفل أو حيوان...

ولكن هل سارت شرائع كتابهم المقدس على هذه الأصول المعتبرة في الحروب؟ لا لم تسر عليها بل جاءت بشرائع دموية مرعبة للحياة وللأحياء، وسأسوق للقارئ بعض ما تضمنته كتبهم من شرائع تتعلق بالحرب سواء وردت على سبيل التشريع المتعلق بالحرب ابتداء، أو كانت خبرا عن رعب وحرب ماضية. فمن ذلك:

الحكم الأول: أن يضرب جميع سكان المدينة الرجال والنساء والأطفال وحتى

الحيوان بالسيف سواء المقاتل أو غيره، وتحرق المدينة كاملة بكل ما اشتملت عليه من متاع، جاء في سفر التثنية، بل سغر الحرب: (فضَرْبًا تَضْرَبُ سُكَّانَ تِلْكَ الْمَدِينَةِ بِحَدِ السَّيْفِ، وَتُحْرَمُهَا بِكُلِّ مَا فِيهَا مَعَ بَهَاثِمِهَا بِحَدِّ السَّيْفِ. ١٦ تَجْمَعُ كُلَّ آمْتِعَتِهَا إِلَى وَسَطِ سَاحَتِهَا، وَتُحْرِقُ بِالنَّارِ الْمَدِينَةَ وَكُلَّ أَمْتِعَتِهَا كَامِلَةً لِلرَّبِّ إِلْهِكَ، فَتَكُونُ تَلاً إِلَى الأَبْدِ لاَ تُبْنَى بَعْدُ). تثنية ١٣.

وهذا القتل لا يستبقى طفلا ولا امرأة ففي صموثيل: ('فَالاَنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرْمُوا كُلُّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلاً وَامْرَأَةً، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَقَرَا وَغَنَمًا، جَمَلاً وَحِمَارًا). صموثيل الأول ١٥.

وفي الملوك الثاني: (" وَكَانَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَنَّ مَلاَّكَ الرَّبِّ خَرَجَ وَضَرَبَ مِنْ جَيْشِ أَشُورَ مِثَةَ أَلْفِ وَخَمْسَةً وَتَمَانِينَ أَلْفًا. وَلَمَّا يَكُرُوا صَبَاحًا إِذَا هُمْ جَمِيعًا لَجَثَثُ مَيْتَةً﴾. ملوك الثاني ٢٠.

وجاء في حزقيال - ولهذا السقر مكانة عظيمة عند اليهود والتصاري(١١) - الوعيد بالهلاك والانتقام من أمم كاملة؛ لأنها قد أساءت إلى اليهود، ولكن هذه النصوص لم تستثن صبيا أو شيخا أو حيوانا بل نصت على الإبادة التامة: « هكذا قَالَ السَّيدُ الرَّبِّ: مِنْ أَجْلِ أَنْ أَدُومَ قَدْ عَمِلَ بِالانْتِقَامِ عَلَى بَيْتِ يَهُوذَا وَأَسَاءَ إِسَاءَةً وَانْتَقَمَ مِنْهُ، ١٣ لِدُلِكَ هَكَذَا قَالَ السِّيدُ الرَّبِّ: وَأَمَدُّ يَدِي عَلَى أَدُومَ، وَأَقْطَعُ مِنْهَا الإنْسَانَ وَالْحَيسَوَانَ، وَأَصَيْرُهَا خَرَابًا. مِنَ التِّيْمَن وَإِلَى دَدَانَ يَشْقُطُونَ بِالسَّيْفِ. ١٤ وَأَجْعَلْ نَقْمَتِي فِي أَدُومَ بِيَدِ شَعْبِي إشرَائِيلَ، فَيَفْعَلُونَ بِأَدُومَ كَغَضَبِي وَكُسَخَطِي، فَيَعْرِفُونَ نَقْمَتِي، يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبِّ. هكَذَا قَالَ السَّيْدُ الرَّبِّ: مِنْ أَجُل أَنَّ الْفِلِسطِيئِينَ قَدْ عَمِلُوا بِالانْتِقَامِ، وَانْتَقَمُوا نَقْمَةٌ بِالإِهَانَةِ إِلَى الْمَوْتِ لِلْخَرَابِ مِنْ عَدَاوَةِ أَبَدِيَّةِ، ١٦ فَلِدُلِكَ هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُّ: هَأَنْذَا أَمُدُّ يَدِي عَلَى الْفِلِسْطِينِينَ وَأَسْتَأْصِلُ الْكَرِيتِينَ، وَأَهْلِكُ بَقِيَّةَ سَاحِلِ الْبَحْرِ. ١٧ وَأَجْرِي عَلَيْهمْ نَقْمَاتٍ عَظِيمَةً بِتَأْدِيبِ سَخَطِ، فَيَعْلَمُونَ أَنِّي أَنَا الرَّبِّ، إِذْ أَجْعَلُ نَقْمَتِي عَلَيْهِمِ». حزقيال ٢٥. إن التصوص لا تكتفي بأن تشرّع الإبادة بل تربي على الاستعلاء على الآخوين وترسم إستراتيجية الإبادة كما وردت في سفر ميخا :(٧وَتَكُونُ بَقِيَّةُ يَغَقُوبَ فِي وَسَطِ شُغُوبٍ كَثِيرِينَ كَالنَّدَى مِنْ عِنْدِ الرَّبِ، كَالْوَابِلِ عَلَى الْعُشْبِ الَّذِي لاَ يَتْتَظِرُ إِنْسَانًا وَلاَ يَضِيرُ لَبَيْنِ الْبَشِرِ. ٨وَتَكُونُ بَقِيَّةُ يَعْقُوبَ بَيْنَ الأُمْمِ فِي وَسَطِ شُعُوبٍ كَثِيرِينَ كَالاَسَدِ بَيْنَ وُحُوشِ النَّوَعِ، الْبَشِرِ. ٨وَتَكُونُ بَقِيَّةُ يَعْقُوبَ بَيْنَ الأُمْمِ فِي وَسَطِ شُعُوبٍ كَثِيرِينَ كَالاَسَدِ بَيْنَ وُحُوشِ النَّوَعْرِ، كَشِبْلِ الأَسَدِ بَيْنَ قُطْعَانِ الْغَنَمِ، الَّذِي إِذَا عَبْرَ يَدُوشَ وَيَقْتَرِسُ وَلَيْسَ مَنْ يُتُقِدُ. الْتَوْعْمِ، كَلْ أَعْدَائِكَ). ميخا ٥ النَّرَتُفِعْ يَذُكَ عَلَى مُبْغِضِيكَ وَيَتْقَرِضْ كُلُّ أَعْدَائِكَ). ميخا ٥

ويُكملُ رسم الإستراتيجية سفر الخروج ويقدم جدولة الإبادة والهلاك، إنها إبادة متدرجة، ونفي شامل للأجناس المجاورة، وقد روعي التدرج لا رحمة بالشعوب التي حق عليها الهلاك؛ ولكن رحمة بالعنصر الذي شرعت الإبادة من أجله؛ لئلا يستوحش في الأرض؛ وتكثر عليه وحوش البرية، فقد جاء في هذا السفر: (٢٨ وَأُرْسِلُ أَمَامَكَ الرُّنَابِيرَ. وَتَكُثرُ عليه وحوش البرية، فقد جاء في هذا السفر: (٢٨ وَأُرْسِلُ أَمَامَكَ الرُّنَابِيرَ. وَتَطُودُ الْجَوِيِينَ وَالْكَنْعَانِيِّينَ وَالْحِبِينِينَ مِنْ أَمَامِكَ. ٢٩ لاَ أَطُودُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، لِتَلاَّ تَصِيرَ الأَرْضُ حَرِبَةً، فَتَكُثرَ عَلَيْكَ وُحُوشُ الْبَرِيَّةِ. ٢٠ تَقلِيلاً قليلاً أَطُودُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، البَيلاً تَشْرَ وَتَمْلِكَ الأَرْضُ، ٢٠ وَأَجْعَلُ تُخُومَكَ مِنْ بَحْرِ سُوفِ إِلَى بَحْرِ فِلِسْطِينَ، وَمِنَ الْبَيرِيَّةِ إِلَى النَّهْرِ. فَإِنِي أَدْفَعُ إِلَى أَيْدِيكُمْ سُكَانَ الأَرْضِ، فَتَطُرُدُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ. ٢٣لاَ تَقْطَعُ الْبَيرِيَّةِ إِلَى النَّهْرِ. فَإِنِي أَدْفَعُ إِلَى أَيْدِيكُمْ سُكَانَ الأَرْضِ، فَتَطُرُدُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ. ٢٣لاَ تَقْطَعُ مَعْمُ وَلاَ مَعَ آلِهَتِهِمْ عَهَدًا). خروج ٣٣. إن هذه الشعوب لا تستأصل لعصيانها ومخالفتها للشريعة؛ إنما تستأصل بسبب العنصر، إنه التطهير العرقي والتصفية الجسدية التي تقتضي طرد المخالف وامتلاك أرضه، وعدم قطع العهد معه.

وبعد أن تُستكُمل إستراتيجية الإبادة تأتي التشريعات المتضمنة لكيفية التعامل مع الشعوب المجاورة بعد تطهير المكان منها، ففي سفر التثنية «أمتى أتى يِكَ الرُبُ إِلهُكَ إِلَى الأَرْضِ النِّبِي أَنْتَ دَاخِلَ إِلَيْهَا لِتَمْتَلِكَهَا، وَطَرَدَ شُعُوبًا كَثِيرَةً مِنْ أَمَامِكَ: الْجِثِينِينَ وَالْجِرْجَاشِينَ وَالْمُورِيِينَ وَالْكَنْعَانِينِينَ وَالْفِرِزِينِينَ وَالْفِرِزِينِينَ وَالْجَرِينِينَ وَالْمُورِينِينَ وَالْكَنْعَانِينِينَ وَالْفِرِزِينِينَ وَالْجَرِينِينَ وَالْمُورِينِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَةُ مُنْ وَالْمُورِينِينَ وَالْمُعَلِينَ مَا اللّهُ اللّهُ اللهِ وَالْمُورِينَةُ مُنْ وَالْمُورِينَةُ مُنْ وَالْمُورِينَةُ لَا يَتُعَلَّمُ الرَّبُ إِلهُكَ أَمَامَكَ، وَضَرَيْتَهُمْ، فَإِنْكَ تُحَرِمُهُمْ. لاَ تَقُطَعْ لَهُمْ عَهْدًا، وَلاَ تُشْفِقْ عَلَيْهِمْ، "وَلاَ تُصَاهِرُهُمْ. بَنَتَكَ لاَ تُعْطِ لابْنِهِ، وَبِنتُهُ لاَ تَأْخُذُ لابْنِكَ. "لاَتَفَعْمُ الرَّبُ إِلهُكَ أَمَامَكَ، وَضَرَيْتَهُمْ، وَبِنتُهُ لاَ تَأْخُذُ لابْنِكَ. "لاَتَفُعْمُ لَوْتُ الْمُنَاقِينَ عَلَيْهِمْ، "وَلاَ تُصَاهِرُهُمْ. بَنَتَكَ لاَ تُعْطِ لابْنِهِ، وَبِنتُهُ لاَ تَأْخُذُ لابْنِكَ. "لاَتَفُى أَلَاتُكَ أَمْ اللّهُ فَيْ وَلَا تُعْلِيقِهُمْ، وَبِنتُهُ لاَ تَأْخُذُ لابْنِكَ. "لاَتَفَاقِيقِمْ، "وَلاَ تُصَاهِرُهُمْ. بَنَتَكَ لاَ تُعْطِ لابْنِهِ، وَبِنتُهُ لاَ تَأْخُذُ لابْنِكَ. "لاَتَفَاقَى الْرَائِكَ عُلَامِينَ وَلَا تُعْلِيقِيمْ وَالْمُنْ فَيْ وَلَا تُعْلِيقِهُمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقِيمِهُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ عَلَيْهِمْ اللْمُ الْمُنْ الْمُرْمُ الْمُنْ الْمُعْلِقِيمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْفِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقِيْنُ الْمُنْتُلُول

مِنْ وَرَائِي فَيَعْبُدُ آلِهَةً أُخْرَى، فَيَحْمَى غَضَبُ الرَّبِّ عَلَيْكُمْ وَيُهْلِكُكُمْ سَرِيعًا. "وَلكِنْ هكَذَا تَفْعَلُونَ بِهِمْ: تَهْدِمُونَ مَذَابِحَهُمْ، وَتُكَسِّرُونَ ٱنْصَابَهُمْ، وَتُقَطِّعُونَ سَوَارِيَهُمْ، وَتُحْرَقُونَ تَمَاثِيلَهُمْ بِالنَّارِ. ' لأَنَّكَ أَنْتَ شَعْبُ مُقَدِّسٌ لِلرَّبُ إِلهكَ. إِيَّاكَ قَدِ اخْتَارَ الرَّبُ إِلهُكَ لِتَكُونَ لَّهُ شَعْبًا أَخَصْ مِنْ جَمِيعِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ، 'لَيْسَ مِنْ كَوْنِكُمْ أَكْفَرَ مِنْ سَاثِر الشُّعُوبِ، النُّصَقَ الرَّبُّ بِكُمْ وَاخْتَارَكُمْ، لأَنْكُمْ أَقَلُّ مِنْ سَاثِر الشُّعُوبِ. ^بَلْ مِنْ مَحَبُّهُ الرُّبِّ إِيَّاكُمْ، وَحِفْظِهِ الْقَسَمَ الَّذِي أَقْسَمَ لاَبَائِكُمْ، أَخْرَجَكُمُ الرَّبُّ بِيَدِ شَدِيدَةِ وَفَدَاكُمْ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيَّةِ مِنْ يَدِ فِزْعَوْنَ مَلِكِ مِضْرِ فَاعْلَمْ أَنَّ الرَّبِّ إِلْهَكَ هُوَ اللهُ الأَمِينُ، الْحَافِظُ الْعَهْدَ وَالإحْسَانَ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَهُ وَيَحْفَظُونَ وَصَايَاهُ إِلَى ٱلْفِ جِيل، ' وَالْمُجَازِي الَّذِينَ يُبْغِضُونَهُ بِوُجُوهِهِمْ لِيُهْلِكُهُمْ. لاَ يُمْهِلُ مَنْ يُبْغِضُهُ. بِوجْهِهِ يُجَازِيهِ. ''فَاحْفَظِ الْوَصَايَا وَالْفُرَائِضَ وَالْأَحْكَامَ الَّتِي أَنَا أُوصِيكُ الَّيْوَمَ لِتَعْمَلَهَا) تثنية ٧.

فها هي ذي سبعة شعوب كاملة تطرد من أوطانها، ويمنع الشعب المقدس كما زعموا - من أن يقطع معهم عهدا، أو يتزوج منهم أو يزوجهم، والعجيب أن هذا النص يشهد على أن هؤلاء القوم الذين طهرت الأرض من أهلها بسببهم ليس ذلك راجع لكثرتهم، أو لصلاحهم، وإنما من محبة الرب لهم فقط ويسبب القسم الذي قطعه مع آبائهم من قبل، والثابث في العقل والنقل أن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه سيب ولا نسب إلا التقوى فمن جاء بها فاز ووجد النصر والتمكين الإلهي، ومن جاء بنسب شريف وعمل خبيث فقد أحاط به عمله، وأوبقته خطيئته.

قارن هذا مع تهي الرسول ﷺ عن قتل النساء والولدان، ٢٦ وقارن هذا الفعل الشنيع مع التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ حق المخالف غير الحربي بقوله ﷺ: (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)(ع) فهنا عهد ومعاهد، وحقن لدم اليهودي أو النصراني، والإسلام مع ذلك يحكم بكفرهما، ويحفظ دمهما إذا كانا معاهدين أو مستأمنين. الحكم الثاني: أن تستبقى أسرة من المدينة مقابل قيامها بالتجسس لصالح الغزاة، قحينئذ تحرق المدينة بعد إخراج الأسرة المتعاونة، أما الفضة والذهب والحديد والنحاس فلا ينالها الحريق؛ بل تجعل في خزانة رب الذهب. جاء في سفر يشوع: ("وَقَالَ يَشُوعُ لِلرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَجَسَّسَا الأَرْضَ: «ادْخُلاَ يَيْتَ الْمَوْآةِ الزَّائِيَةِ وَأَخْرِجًا مِنْ هُنَاكَ الْمَوْآةَ وَكُلَّ مَا لَهَا حَلَقْتُمَا لَهَا». " فَدَخَلَ الْفُلاَمَانِ الْجَاسُوسَانِ وَأَخْرَجًا رَاحَابَ وَأَبَاهَا وأُمّهَا مَا لَهَا كَمَا حَلَقْتُمَا لَهَا، وَأَخْرَجًا كُلُ عَشَائِرِهَا وَتَرَكَاهُمْ حارِح مَحَلَّةٍ إِسْرَائِيلَ. " وَأَخْرَقُوا الْمُدِينَةَ بِالنَّارِ مَعَ كُلِّ مَا لَهَا، وَأَخْرَجًا كُلُ عَشَائِرِهَا وَتَرَكَاهُمْ حارِح مَحَلَّةٍ إِسْرَائِيلَ. " وَأَخْرَقُوا الْمُدِينَةَ بِالنَّارِ مَعَ كُلِّ مَا لِهَا، إِنَّمَا الْفُضَّةُ وَالذَّهَبُ وَآئِيَةُ النَّخاسِ وَالْحَدِيدِ جَعَلُوهَا فِي جِزَانة الْمُدِينَةَ بِالنَّارِ مَعَ كُلِّ مَا بِهَا، إِنَّمَا الْفُضَّةُ وَالذَّهَبُ وَآئِيَةُ النَّخاسِ وَالْحَدِيدِ جَعَلُوهَا فِي جِزَانة إِسْرَائِيلَ إِلَى هَذَا الْيَوْمِ، لاَنَهَا خَبُأَتِ الْمُرْسَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَرْسَلَهُمَا يَشُوعُ لِكَنِي يَتَجَسَّسَا أَرِيحًا) بشرائِيلَ إِلَى هذَا الْيَوْم، لاَنَهَا خَبُآتِ الْمُرْسَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَرْسَلَهُمَا يَشُوعُ لِكَنِي يَتَجَسَّسَا أَرِيحًا) يشوع ٢٠.

الحكم الثالث: ألا يبقى شارد ولا طريد. ففي الخير الذي ساقه يشوع عن غزوه ليلمة عاي وماذا انتهى إليه أمرها قال: (وَضَرَبُوهُمْ حَتَّى لَمْ يَبْتَى مِنْهُمْ شَارِدٌ وَلا مُنْفَلِتٌ). يشوع ٨.

الحكم الرابع: قتل الملوك وتعليق جثثهم على آبواب المدينة إلى المساء فقي سفر يشوع تكملة رواية خبر يشوع مع بلدة عاي مما يتعلق بملك البلدة وهي قوله: (^^وَأَحْرَقَ يَشُوعُ عَايَ وَجَعلَهَا تَلا أَبَدِيًا خَرَابًا إِلَى هذَا الْيَوْمِ. '`وَمَلِكُ عَاي عَلَّقَهُ علَى الْخَشَبة إِلَى وَقَتِ الْمَسَاءِ. وَعِنْد غُرُوبِ الشَّمْسِ أَمَر يَشُوعُ فَأَنْزَلُوا جُثَنَهُ عَنِ الْخَشَبة وَطَرَحُوهَا عِنْد مَدْخَلِ بَابِ الْمَدِينَةِ، وأَقَامُوا عَلَيْهَا رُجْمَةً جِجَازةٍ عَظِيمَةً إِلَى هذَا الْيَوْمِ). يشوع ٨. وفي الإصحاح العاشر منه: ('`وَضَرَبَهُمْ يَشُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَتَلَهُمْ وَعَلَّقَهُمْ عَلَى يشوع ٨. وهي الإصحاح العاشر منه: ('`وَضَرَبَهُمْ يَشُوعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَقَتَلَهُمْ وَعَلَّقَهُمْ عَلَى خَمْسِ خَشْسٍ، وَبَقُوا مُعَلِّقِينَ عَلَى الْخَشْبِ حَتَّى الْمَسَاءِ). يشوع ١٠. وهذا يذكرنا بالمآل الذي انتهى إليه أمر حاكم العراق السابق صدام حسين.

الحكم الخامس: تحريق الحيوانات أو قتلها تبعا للسكان أو تركها واستبقاؤها

غنيمة: (٢٠ لكِن الْبَهَائِمُ وَغَنِيمةُ تِلْكَ الْمَدِينَةِ نَهَبَهَا إِسْرَائِيلُ لأَنْفُسِهمْ حَسَبَ قَوْلِ الرَّبِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ يَشُوعَ.) يشوع ٨. ومثل هذا النص في يشوع ٢١. ومثله في التثنية،٢و٣.

وللخيل - التي عقد ينواصيها الخير إلى يوم القيامة - معاملة خاصة وهي عرقبة المخيل: ( الْفَعَلَ يَشُوعُ بهم كَمَا قَالَ لَهُ الرَّبُ. عَرْقَبَ خَيْلَهُمْ). يشوع ١١.

ففي النص السابق كان الحكم يقضي بنهب البهائم مع ساثر الغنائم، ولكننا نجد نصوصا أخرى تخبرنا أنهم لم يلتزموا هذا الحكم في كل الأحوال بل أحيانا يكون حكمها التحريم والقتل بحد السيف، فمن ذلك ماجاء في سفر القضاة (١٨٠) وَرَجَع رَجَالُ بَنِي إِشْرَائِيلَ إِلَى بَنِي بَنْيَامِينَ وَضَوَيْوهُمْ بِحَدِّ السِّيْفِ مِنَ الْمَدِينَةِ بِأَسْرِهَا، حَتَّى الْبَهَاجْمَ، حَتَّى كُلِّ مَا وُجِدَى. قضاة ٢٠.

وجاء في سفر يشوع الإصحاح السادس: ﴿ وَصَعِدَ الشَّعْبُ إِلَى الْمَدِينَةِ كُلُّ رَجُلُ مَعْ وَجُهه، وَأَخَذُوا الْمَدِينَةُ. ` وَحَرَّمُوا كُلُّ مَا فِي الْمَدِينَة مِنْ رَجُل وَاهْزَأَةٍ، مِنْ طِفْل وَشَيْخ، حَتَّى الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالْحَمِيرَ بِحَدِّ السَّيْفِ). يشوع ٦.

الحكم السادس: أن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها الأبرار والأشرار ففي سفر حزقيال: (وَقُلْ لأَرْضِ إِسْرَائِيلَ. هَكَذَا قَالَ الرَّبُّ: هَأَنَذَا عَلَيْكِ، وَأَسْتَلُّ سيْفِي مِنْ غِمْدِهِ فَأَقْطَعُ مِنْكِ الصِّدِيقَ وَالشِّرِيرَ. أَمِنْ حَيْثُ أَنِّي أَقْطَعُ مِنْكِ الصِّدِيقَ والشِّرير، فَلِذلِكَ يَخْرُجُ سَيْفِي مِنْ عَمْدِهِ عَلَى كُلُّ بِشَرِ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشَّمَالِ. "فَيَعْلَمُ كُلُّ بِشر أَنِّي أَنَا الرُّبُّ، سَلَّتُ سَيْقِي مِنْ غِمْدِهِ. لاَ يَرْجِعُ أَيْضًا). حزقيال ٢١. فهي حرب كما ترى لا تستبقى صدّيقا ولا شريرا، تسل السيف على البشر عامة.

الحكم السابع: أن الله يبيد الأمم والشعوب ويقنيهم من أمامهم، وإن لم يكوتوا أبرارا، وإن كانوا كما عبر عنهم النص (شعب صلب الرقبة)، وإن كانت هذه الشعوب أكثر وأقوى؛ وما ذاك إلا لأن الرب معهم يدافع عنهم ويبيد عدوهم - كما زعموا - وهذا ليس لصلاحهم بل لفساد عدوهم، ومن أجل العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب

وهذا الشاهد هو ما ورد في سفر التثنية: (إسمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ، أَنْتَ الْيَوْمَ عَابِرُ الأُرْدُنَّ لِكَيْ تَدُخُلَ وَتَمْتَلِكُ شُعُوبًا أَكْبَرَ وَأَعْظُمْ مِنْكَ، وَمُدُنَا عَظِيمة وَمُحصَّنَة إِلَى السَّمَاء. 'قَوْمَا عِظَامَا وَطِوَالاً، بَنِي عَنَاقَ الَّذِينَ عَرَفْتَهُمْ وَسَمِعْت: مَنْ يَقِفُ فِي وَجْهِ بَنِي عَنَاقَ الَّذِينَ عَرَفْتَهُمْ وَسَمِعْت: مَنْ يَقِفُ فِي وَجْهِ بَنِي عَنَاقَ الَّذِينَ عَرَفْتَهُمْ وَسَمِعْت: مَنْ يَقِفُ فِي وَجْهِ بَنِي عَنَاقَ الَّذِينَ عَرَفْتُهُمْ وَتُهَلِكُهُمْ الرّبُّ اللّهِكَ هُو الْعَابِرُ أَمَامَكَ نَارًا آكِلَةً. هُو يُبِيدُهُمْ وَيُذِلِّهُمْ أَمَامَكَ، فَتَطُرُدُهُمْ وَتُهَلِكُهُمْ سَرِيعًا كَمَا كُلِّمَكُ الرّبُ الْمُقَلِ فِي قَلْبِكَ حِين يَنْفِيهِم الرّبُ إِلهَكَ مِنْ أَمَامِكَ قَائِلاً: لاَبْحَلِ بِرَي أَدْخَلَتِي الرّبُ لاَمْتَلِكَ هَذِهِ الأَرْضَ. وَلاَجْلِ إِثْمِ هُولاهِ الشَّعُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرّبُ لاَمْتَلِكَ هَذِهِ الأَرْضَ. وَلاَجْلِ إِثْمِ هُولاهِ الشَّعُوبِ يَطْرُدُهُمُ الرّبُ الْمُنْ الْمَامِكَ وَعَدَالَةِ قَلْبِكَ تَدْخُلُ لِتَمْتلِكَ أَرْضَهُمْ، بِلْ لاَجْلِ إِثْمِ أُولِئِكَ مِنْ أَمَامِكَ. "لَيْسَ لاَجْلِ بِرَكَ يَعْمِيكَ الرّبُ إِلهَكَ مِنْ أَمَامِك، وَلِكِي يَهْيَ بِالْكَلام اللّهِي الْمُسَمَّ الرّبُ إِلهَكَ هِنْ أَمْامِك، وَلِكِي يَهْيَ بِالْكَلام الّهِي الْمُشَمِّ الرّبُ إِلهَكَ هِنْ اللّهُ فِي الْمُلْكِ وَلِكَيْ يَعْيَلِكَ الرّبُ إِلهُكَ هُولِ اللّهُ لَيْسَ لاَجْلِ بِرِكَ يُعْطِيكَ الرّبُ إِلهُكَ هَذِهِ الأَدْقُ المُنْكَ هُولِكَ المُنْكَ هُولِكَ المُنْكَ وَلِكُونَ الْمُعَلِكَ الرَّبُ إِلهُكَ هُولِ اللّهُ الْمُنْكَ الْمُؤْلِقُ الرّبُ الْمُلْكَ المُنْ الْمُعْلِكَ المُنْكَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيكُ المُنْكَ مَالِكُ اللّهُ المُنْكَ المُعْلِكُ اللّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلُكُ المُنْكَ مُعْلِلُكُ المُنْكَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُهُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

ما أسهل الادعاء وأيسر الزعم، فلعمر الحق إن لم يكونوا صالحين فما الذي استبقاهم من العذاب؟! وإن كانوا (شعبا صلب الرقبة) كما وصفهم النص فما الذي يؤهلهم للولاية الإلهية؟ ألم يقل الله لخليله إبراهيم عليه السلام لما دعاه أن يكون العهد دائما في ذريته قال له ربه: ﴿ وَإِذِ الْبُلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمْهُنَّ قَالَ إِنِّي جَامِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَتِي قَالَ لاَ يَتَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ { سورة البقرة، ٤٢٤ }.

وادعت اليهود والنصارى أنهم أحق بإبراهيم عليه السلام فقال جل ثناؤه : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ تَطْرَائِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [سورة آل عمران، ٦٧].

وادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه فكذبهم وامتحنهم فقال جل ثناؤه: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبَنَاء اللهِ وَأَجبًاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِثَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مِثَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

الحكم الثامن: كيفية حصار المدن، إذا عزموا على حصار مدينة فيدعونها إلى الصلح؛ فإن أجابت وفتحت أبوابها، فيصبح السكان كلهم عبيدا لهم، أما الأطفال والنساء ودافعت عن نفسها ثم سقطت فيقتل جميع ذكروها بحد السيف، أما الأطفال والنساء والبهائم وكل ما في المدينة فيكونون غنيمة للغزاة، وهذا الحكم إذا كانت المدينة بعيدة عهم، أما إذا كانت المدينة قريبة منهم فيختلف الحكم، ويكون حكمها حينئذ أن تحرم المدينة كاملة فلا يستبق فيها تسمة، وقد جاء النص يهذا الحكم وقد تضمن إبادة شعوب بأكملها تحقيقا لهذا الحكم، ففي سفر التثنية: (جين تَقُرُبُ مِنْ مدِينَةٍ لِكَي تُحَارِبَهَا اسْتَلْعِهَا إلى الصُلْح، ' ففي سفر التثنية: (جين تَقُرُبُ مِنْ مدِينَةٍ لِكَي تُحَارِبَهَا اسْتَلْعِهَا لِللهُ الصَّلَح، ' أَوْلِنْ لَمْ تُسالِمُكَ، بل عَمِلَتْ مَعْكَ حَرِبًا، فَحَاصِرَهَا. " وَإِذَا دَفْعَهَا لِللَّسُخِيرِ ويُسْتَعْبَذُ لَكَ. ' وَإِنْ لَمْ تُسالِمُكَ، بل عَمِلَتْ مَعْكَ حَرِبًا، فَحَاصِرَهَا. " وَإِذَا دَفْعَهَا الرَّبُ إلٰهُكَ إِلَى يَبِكُ فَاضِرِبُ جَمِيعَ ذُكُورِهَا بِحَدَ السِّيْفِ. ' ' وَأَمَّا النِّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ الْمُورِبُ عَنِيمَةً أَعْذَائِكَ البِّي عَطِيكَ الرَّبُ الهُكَ. " هَا أَمْ لَلْ الشَّعُوبِ النِّي يُعْطِيكَ الرَّبُ إلهُكَ نصِيبًا فَلاَ تَسْتَبِي مِنْهَا نَسَمَةً مَا، هُنَا الْجُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينِ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ وَالْمُؤَلِّ وَلَيْمُ وَالْمُورِينَ عَلَيْ وَمِينَ وَلُومِينَ وَلَا مُورَا اللَّهُ وَلَا الْمُورِينَ فَالْمُورِينَ فَالْمُهُولِ وَالْمُورِينَ فَالْمُورِينَ فَالْمُورِينَ عَلَامُونَ ال

الحكم التاسع: المرأة الجميلة تقع في السبي، إذا وقعت امرأة جميلة في السبي، وأراد أحدهم أن يتخذها له زوجة، فعليها أن تحلق رأسها، وتقلم أظفارها، وتنزع عنها ثيابها، وتبكي أهلها شهرا، ثم يتخذها زوجة بعد ذلك. جاء في سفر التثنية: (إذَا خَرَجْتَ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكَ وَدَفْعَهُمُ الرّبُ إِلهُكَ إِلَى يدِكَ، وَسَبَيْتَ مِنْهُمُ سَبْيًا، "ورَأَيْتَ فِي السّبي المُرَأَةَ جَمِيلَةَ الصُّورَةِ، وَالْتَصَقَّتَ بِهَا وَاتَّخَذْتُهَا لَكَ زَوْجَةَ، "فَحِينَ تُدْجِلُهَا إِلَى بَيْتِكَ تَحْلِقُ رَاسَهَا وَتُقْلِمُ أَطْفَارَهَا "وَتَتْرَعُ ثِيَابَ سَبْيِهَا عَنْهَا، وَتَقْعُدُ فِي بَيْتِكَ وَتَبْكِي أَبّاهَا وَأَمُهَا شَهْرًا مِنَ الرَّمَانِ، ثُمّ بَعْدَ ذَلِكَ تَدْخُلُ عَلَيْهَا وَتَتَزَقَحُ بِهَا، فَتَكُونُ لَكَ زَوْجَةً، تثنية ٢١.

الحكم العاشر: معاقبة الأجيال بجريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الدهر، وجرم الأبناء أن آباءهم لم يقدموا لبني إسرائيل الخيز والماء أثناء خروجهم من مصر: (لا يَدْخُلُ مِنْهُمْ أَحَدٌ فِي جَمَاعَةِ الرَّبِ إِلَى الأَبَدِ، ٤مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ لَمْ يُلاَقُوكُمْ بِالْخُبْزِ وَالْمَاءِ فِي الطَّرِيقِ عِنْدَ خُرُوجِكُمْ مِنْ مِصْرَ، ٦ لاَ تُلْتَمِسْ سَلاَمَهُمْ وَلاَ خَيْرَهُمْ كُلُّ أَيَّامِكَ إِلَى الأَيْدِ). الطَّرِيقِ عِنْدَ خُرُوجِكُمْ مِنْ مِصْرَ، ٦ لاَ تُلْتَمِسْ سَلاَمَهُمْ وَلاَ خَيْرَهُمْ كُلُّ أَيَّامِكَ إِلَى الأَيْدِ). تثنية ٢٣. وهذا الميدا والعقيدة يؤكدان أنها شريعة عامة ففي سفر الخروح: (مُفْتَقِدٌ إِثْمَ الآيَاءِ فِي الْجِيلِ الثَّالِثِ وَالرَّابِع). خروج ٣٤.

وهذا يتعارض مع العدل الإلهي قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ﴿ قُلْ أَغَيْرَ اللّهِ الّهِ عَلَيْهَا وَلاَ تَوْرُ وَارْرَةٌ اَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلْ شَيْءِ وَلاَ تَكْسِبُ كُلْ نَفْسِ إِلا عَلَيْهَا وَلاَ تَوْرُ وَارْرَةٌ وَرْرَ أُخْرَى ثُمّ إِلَى رَبِّكُم مُرْجِعُكُمْ فَيُنتِقُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ {سورة الأنعام، ١٦٤ }. و في كتابهم المقدس ما يوافق القرآن ففي إرمياه: (يَقُولُ الرّبُّ، "فِي بِلْكَ الأَيّامِ لاَ يَقُولُونَ بَعْدُ الآبّاءُ أَكْلُوا حِضِرِمًا، وَأَمْسَانُ الْأَبْناءِ ضَرِستُ. "بَلْ كُلُّ وَاحِد يَمُوتُ بِذَنْبِهِ كُلُّ إِنْسَانِ يَأْكُلُ الْجِضْرِمَ تَضْرَسُ أَسْنَانُهُ.) إرمياه ٣١. وفي حزقيال: ("التّقْسُ يَمُوتُ بِذَنْبِهِ كُلُّ إِنْسَانِ يَأْكُلُ الْجِضْرِمَ تَضْرَسُ أَسْنَانُهُ.) إرمياء ٣١. وفي حزقيال: ("التّقْسُ الّبَيْ بَعْطِئُ هِي تَمُوتُ. الآبُنُ لاَ يَحْمِلُ مِنْ إِنْمِ الآبِنِ، بِرُ النّبُونِ بَعْرَالُ مِنْ إِنْمِ الآبِنِ، وَالأَبُ لاَ يَحْمِلُ مِنْ إِنْمِ الآبِنِ، بِرُ الْبَارِ عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرُّ الشّرِيرِ عَلَيْهِ يَكُونُ، حزقيال ١٨٠. (٥ لكن لأن كتابهم كُتِبَ عبر مدد البّازِ عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرُ الشّرِيرِ عَلَيْهِ يَكُونُ، وَشَرُ الشّرِيرِ عَلَيْهِ يَكُونُ، حزقيال ١٨٠. (٥ لكن لأن كتابهم كُتِبَ عبر مدد متطاولة فلا يدري التالي ما كتب الأول، ولم يطلع اللاحق على ما افتراه السابق.

الحكم الحادي عشر: الاستعداد للحرب ورفع السلم، ووضع السيف

تضمنت شرائع كتابهم المقدس المتعلقة بالحرب أمراً بالاستعداد للحرب ورفعا للسلم، ووضعا للسيف على الرقاب؛ فها هو المسيح كما ينسبون له – وهم يرون أن ديته دين سلام – يوصي أتباعه بالتزود للحرب وأن يبيع المرء منهم متاعه ويشتري سيفا : ("ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : «جين أَرْسَلْتُكُمْ بِلاَ كِيسِ وَلاَ مِزْوَدِ وَلاَ أَحْذِيَةٍ، هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْءً؟ » فَقَالُوا: «لاً» \"فَقَالَ لَهُمْ: «لكِنِ الآن، مَنْ لَهُ كِيسَ فَلْيَأْخُذُهُ وَمِزْوَدٌ كَذَلِكَ. وَمَنْ لَيس لَهُ فَلْيَبِعْ ثَوْبَهُ وَيَشْتَرِ سَيْفًا). لوقًا ٢٧، وافترى الكتبة على المسيح عليه السلام أنه دفع عن نفسه الظن به

أنه إنها جاء ليلقي على الأرض سلاما وبين أن رسالته - كما يزعمون - إعلان حرب على البشر فيقول متى في إنجيله: (لاَ تُظُنُّوا أَنِي جِئْتُ لأَلْقِيَ سَلاَمًا عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لأَلْقِيَ سَلاَمًا عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لأَلْقِيَ سَلاَمًا عَلَى الأَرْضِ. مَا جِئْتُ لأَلْقِيَ سَلاَمًا بَلُ سَيْفًا. "قَوْلَى جِئْتُ لأَفْرَق الإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ، وَالابْنَة ضِدَّ أَمِهَا، وَالْكَنَّةَ ضِدُّ حَمَاتِهَا. "وَأَعْدَاهُ الإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ، مَتَى ١٠ (")

وهذا الاستعداد للحرب يصاحبه التبشير بالسيف العام للبشر، ورفع السلم جاء في إرمياء: (لأَنْ سَنِفًا لِلرَّتِ يَأْكُلُ مِنْ أَقْصَى الأَرْضِ إِلَى أَقْصَى الأَرْضِ. لَيْسَ سَلاَمٌ لأَحَدِ مِنَ النَّبَشَنِ. إرمياء ٢١، فمهما رجا مجاورهم السلام منهم فلا سلام فهذا خبر إشعياء: ( "لأ سَلاَمَ، قَالَ الرَّبُ لِلأَشْرَارِ ». إشعياء ٤٨. فهذا وعد للأشرار بعدم السلام - لكن الخيرية وضدها في ميزان من ؟ - وإعلان للحرب مع المخالف وإن قطع معه عهدا، فما في كتابهم المقدس ينقض ما تمخضت عنه المؤتمرات؛ لأنه إذا أمر بعدم السلام فأي سلام يقطعه مع المخالف فهو يعتبره مخالفة دينية يجب التخلص منها.

وهتا تكون التوطئة لمنظر الدم والقتل، وتهيئة الرأي العام للمتاظر البشعة المؤذية، بل هي التربية على الدم، إنها ثقافة الدم، فالدم تابع ومتبوع، يقول حزقيال في كتابه: (يَقُـــولُ السَّيِـــدُ الرَّبُ، إِنِّي أُهَيِّتُكَ لِلدُم، وَالدَّمْ يَثْبَعَكَ. إِذْ لَمْ تَكُرهِ الدُّمَ فَالدَّمْ يَثْبَعَكَ. إِذْ لَمْ تَكُرهِ الدُّمَ فَالدَّمْ يَثْبَعُكَ. أَفَا جَبَلَ سَعِيرَ خَرَابًا وَمُقْفِرًا، وَأَسْتَأْصِلُ مِنْهُ الذَّاهِبَ وَالآفِبَ. ^وَأَمْلاً جِبَالَهُ مِنْ قَتْلاَهُ. تِلاَلْكَ وَأُودِيَتُكَ وَجميعُ أَنْهَارِكَ يَسْقُطُونَ فِيهَا قَتْلَى بِالسَّيْفِ. 'وَأُصَيِّرُكَ خِرَبًا أَبَدِيّة، وَمُدُنِّكَ لَنْ تُعُودَ، فَتَعْلَمُونَ أَنِي أَنَا الرُّبُ، حزقيال ٣٥. واجع ثثنية ١/٧ ١/٧.

إن هذه التربية لا تقف عند ممارسة القتل والتشفي بالدم بل تتمادى حتى يفرح المرء منهم برؤية النقم، ويتوح هذا الفرح بالاغتسال بدم الخصم، جاء في سفر المزامير: (المَهْرَحُ الصِّدَيقُ إِذَا رأَى النَّقْمَةُ. يَفْسِلُ خُطُواتِهِ بِدَمِ الشَّرِينِ). مزمور ٥٨، فويل للبشرية من حملة هذا الاعتقاد، وويل للبشرية من المغتسلين بالدم وويل لحملة هذا الاعتقاد من النار.

بينما القرآن العظيم لم يذكر فيه لفظ السيف إطلاقا، ورسالة الرسول ﷺ تبشر

بالسلام العام وتبشر بالجنة؛ ولذا لما قدم النبي الكريم ﷺ إلى المدينة، وكانت فيها طائفة من اليهود وفيهم أحبار وعلماء، ومنهم عبد الله بن سلام فقال: (لما قدم رسول الله ﷺ المدينة انجفل الناس إليه، وقيل قدم رسول الله ﷺ، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تبينتُ وجه رسول الله ﷺ عرفت أن وجهه ليس يوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم يه أن قال: أيها الناس! أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام؛ تدخلون الجنة بسلام). (٧) إنها رسالة تدعو إلى السلام، وبذل الندى للناس.

فهو الله ها المنها السام العام بل يبشر بعدة عرضها السموات والأرض يقول أبو هريرة إن النبي الأمره أن يبشر من يلقاه بالجنة قال الله .( من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة) (أ) وقال تعالى: ﴿إِنّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمُ اسْتَقامُوا تَتَنزّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ الَّتِي قَالُوا رَبّنَا الله ثُمُ اسْتَقامُوا تَتَنزّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّةِ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ ﴾ (سورة الاسالة رسالة رحمة للبشرية قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (سورة الانبياء، ١٠٧ ) فالله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم؛ ولذا قال إمام المفسرين ابن جرير بعد أن أورد الأقوال في هذه الآية: (وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي روي عن ابن عباس وهو أن الله أرسل نبيه محمداً الله رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهم، فأما مؤمنهم فإن الله هذاه به وأدخله بالإيمان به وبالعمل بما جاء من عند الله الجنة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله). (٢)

وبين النبي ﷺ أن من رحمة الله بخلقه أنه كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول (إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي. فهو مكتوب عنده فوق العرش). (١٠٠٠)

بل أمر الله رسوله الله أن يبشر المؤمنين الذين يقعون في الذنوب ويرغبون في الإنابة أن يقول لهم: سلام عليكم، إن الله كتب على نفسه الرحمة، وإن من رحمته أن الله

يتوب على من تاب قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا جَاءَكُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَيُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمُ تَابَ مِن يَعْدِه وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ { سورة الأنعام، ٤٥ }. قال ابن جرير رحمه الله بعد أن أورد الأقوال في تفسير هذه الآية: (فتأويل الكلام - إذ كان الأمر على ما وصفنا - وإذا جاءك يا محمد القوم الذين يصدقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قولاً وعملاً، مسترشديك عن ذنوبهم التي سلفت منهم بيني وبينهم، هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منها، وقل لهم سلام عليكم أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منها، كتب ربكم على نفسه الرحمة، يقول قضى ربكم الرحمة بخلقه أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم). (١١)

### الحكم الثاني عشر: الضربات الاستباقية

رأينا في هذا العصر ضربات استباقية موجعة بحجة الخوف من الخصم، وتدميره قبل أن يقوم بالهجوم، بينما هي في حقيقتها تهدف إلى تحقيق أخبار توراتية، وأغراض اقتصادية وهيمنة عسكرية...إلخ فإذا هذه الضربات الاستباقية تشريع سابق وخبر ماض، وما على المتأخر إلا أن يسلك سلوك آبائه وأجداده، ويسير على شرعته ومنهاجه، جاء في إرمياء تخوف بني إسرائيل من بني عمون، وخوفهم أن يرثوا بلادهم في المستقبل؛ فقرروا أن يضربوهم لأجل ذلك: (هكذا قال الرّبُ. أليس لإسرائيل بَنُونَ، أَوْ لا وَارِتْ لَهُ؟ لِمَاذَا يُرِثُ مَلِكُهُمْ جَاذَ، وَشَعْبُهُ يَسْكُنُ فِي مُذَبِهِ؟ 'لِذَلِكَ هَا أَيّامٌ تَأْتِي، يَقُولُ الرّبُ، وَأُسْمِعُ فِي رَبُّة بَنِي عَمُونُ جَلْبَةً حَرْبٍ، وتَصِيرُ تَلاَّ خَرِيًا، وَتُحَرقُ بَنَاتُهَا بِالنَّارِ، فَيَرِثُ إِسْرَائِيلُ اللَّذِينَ وَرَثُوهُ، يَقُولُ الرّبُ، وَأَسْمِعُ فِي وَرَثُوهُ، يَقُولُ الرّبُ، وَأَسْمِعُ فِي

قارن هذا التوجس من المخالف ومباغتته بالتوجيه القرآني للرسول ﷺ وهمو توجيه للبشرية من بعده يقول المولى عز شأنه وتعالى سلطانه: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَة فَانبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ ﴾ {سورة الأنفال، ٥٨ }. قال إمام المفسرين

ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره وإما تخافن يا محمد من عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك، وذلك هو الخياتة والغدر، فانبذ إليهم على سواه، يقول فناجزهم بالحرب، وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم بما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم، حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب، فيأخذوا للحرب آلتها وتبرأ من الغدر، إن الله لا يحب الخائنين الغادرين بمن كان منه في أمان وعهد بينه وبيئه أن يغدر به فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقد). (۱۲)

الحكم الثالث عشر: التلذذ بمآسي الآخرين والتشفي منهم، إذا طغى الهوى، وحرّف الوحي؛ أصبح أتباعه يتلذذون برؤية الجراح، ويسعدون برؤية الموتى، جاء في سفر إرمياه. (٣٤ وَلُولُوا أَيُّهَا الرُّعَاةُ وَاصْرُخُوا، وَتَمرَّغُوا يَا رُوَسَاءَ الْغَنَمِ، لأَنَّ أَيُامَكُمْ قَدْ كَملتَ لِللَّبُحِ. وَأُبَدِّدُكُمْ فَتَسْقُطُون كَإِنَاءِ شَهيّ. ٣٥ وَيَبِيدُ الْمَنَاصُ عَن الرُّعَاةِ، وَالنَّجاةُ عَنْ رُوَسَاءِ الْغَنَمِ). إرمياء ٢٥. فإذا الجثث والقتلى كطبق شهي، فلا إله إلا الذي قلب الفطر، وطمس القلوب.

بينما يسمو الدين الحق بالنفوس فترتقي إلى مراقي الرحمة والطهر والعفاف، فترأف حتى على الحيوان البهيم وتدركها الشفقة فتتحمل التعب من أجله، فيغفر الله لها، كما في هذا الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ﷺ :(بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها("' كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إلى رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها("' فسقته فغفر لها به). (31) وهذا نبي الرحمة ﷺ تتناول رحمته الطير والحيوان فعن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله ﷺ في سفر ومررتا بشجرة فيها فرخا حمرة (٥١) فأحدناهما قال فجاءت الحمرة إلى رسول الله ﷺ ومي تصبح فقال النبي ﷺ: (من فجع هذه بفرخيها؟ قال فقلنا نحن. قال. فردوهما). (١١) وكان ﷺ بأمر أصحابه رضي الله عنهم بالرحمة بالحيوان وينكر عليهم إذا رأى تقصيرا منهم في ذلك فقد دخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي ﷺ حن

وذرفت عيناه فأتاه النبي الله فمسح ذفراه فسكت؛ فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله! فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إلي أنك تجيعه وتدثبه). (١٧) فهذا هو الدين الحق، دين الرحمة.

الحكم الرابع عشر: الفرح والإنشاد بهلاك المخالف، جاء في سفر المزامير قوله: (٤ ٣ فَيَلَدُّ لَهُ نَشِيدِي، وَأَنَا أَفْرَحُ بِالرَّتِ. "لِتُبَدِ الْخُطَاةُ مِنَ الأَرْضِ وَالأَشْرارُ لاَ يَكُونُوا بَعْدُ، مرْمور ٤ • ١ . وجاء في سفر أخبار الأيام الثاني عند ذكر خبر مقتلة اليهود لبني عمون وبني موآب أنهم فرحوا لأجل ذلك فرحا شديدا وغنوا بالأبواق والعيدان: ("ثُمُّ ارْتَدُّ كُلُّ رِجَالِ يَهُوذَا وأُورُشَلِيم فِنَحٍ، لأَنَّ الرُّبُ فَرَّحَهُم وَجَالِ يَهُوذَا وأُورُشَلِيم بِفَرَحٍ، لأَنَّ الرُّبُ فَرَّحَهُم على أَعْدابُهِم. ^ وَذَخُلُوا أُورُشَلِيم بِالرِّبَابِ وَالْعِيدانِ وَالأَبُواقِ إِلَى يَبْتِ الرُّبِ. "وَكَانتُ عَلَى المُورِد عَلَى كُلِّ مَمَالِكِ الأَرْاضِي جِينَ سَمِعُوا أَنَّ الرَّبِّ حَارَبَ أَعْداءَ إِسْرَائِيلَ). أخبار الأيام الثاني "٢٠.

وفي سفر المزامير: (\* ١ يَقْرَحُ الْجَبَدِيقُ إِذَا رَأَى النَّقْمَةُ). مؤمور ٨٥، وفي سفر الأمثال، (وَعِنْدُ هَلاَكِ الأَشْرَارِ هُتَافٌ. " بِبَرَكَةِ الْمُسْتَقِيمِينَ تَعْلُو الْمَلِينَةُ، وَبِفَمِ الأَشْرَارِ تُهْدَمُ). أمثال ٢١.

قارن هذا الفرح بالموقف الجاهلي موقف كفار قريش حينما خرجوا إلى بدر، فعن ابن عباس قال: لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش، أنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم فقد نجاها الله فارجعوا، فقال: أبو جهل ابن هشام والله لا ترجع حتى نرد بدرا، وكان بدر موسما من مواسم العرب، يجتمع لهم بها سوق كل عام - فنقيم عليه ثلاثا، وتنحر الجزر، ونطعم الطعام، وتسقي الخمور، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا. (١٨٠) فيجد الباحث أن منطق الجاهلية واحد وتربيتها واحدة، ومشاعرها وتصرفاتها واحدة، فرح وبطر وأشر، وغناء وشرب

#### ورقص...

وقارن هذا ولا سواء بموقف النبوة وتربية الوحي، تجد البون شاسعا والموقف مختلفا، إنه موقف الخشوع لله، ومعرفة أيامه وسننه في الأيام والدول، هذا رسول الله لله كما أخبر عنه أنس هه يدخل مكة يوم الفتح خاشعا خاضعا متواضعا، فعن أتس رضي الله عنه أن النبي ( دخل مكة وذقنه على رخله متخشعا). (19)

ولما وقف عمر، وعبدالله بن عباس، وعبدالرحمن بن عوف، رضي الله عنهم على ما غنمه المسلمون من الفرس، فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال، فرأى عمر بن منظرا لم ير مثله، رأى النهب فيه والياقوت والزبرجد واللؤلؤ يتلألأ، فبكى عمر بن الخطاب، فقال له أحدهما: والله ما هو بيوم يكاء. فقال. إني والله ما ذهبت حيث ذهبت، ولكنه والله ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة، ورفع يديه إلى السماء، وقال: (اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا) فإني أسمعك تقول أستشتذرجهم بين حيث لا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠)

وظه در أبي الدرداء يوم بكى حينما فتح المسلمون قبرص، وذلك حينما رآه جبير بن مطعم جالسا وحده يبكي! فقال: يا أبا الدرداء! ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير! ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا تركوا أمره).(٢١)

المسلم إذا انتصر حرف أن الناصر الحق هو الله، وأن لله سننا ونواميس في هذا الكون لا تتبدل ولا تتغير قال تعالى: ﴿ إِن يَنضَرَكُمُ اللّهَ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخُذُلْكُمْ فَمَن ذَا اللّهِ يَنضَرُكُم مَن بَعْلِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِثُونَ﴾ {سورة آل عمران، ١٦٠ }. فلا يفرح إن انتصر فرحا يبلغ به الطغيان والبغي، ولا يأسى إن غُلب لأنه يعلم أن ذلك كله بقضائه وقدره. هذه تشريعات الحرب في كتابهم المقدس، كيف تبدأ؟ وكيف تنتهي؟ وما الموقف من المخالف بعدها؟ وما موقف المنتصر إثرها؟ وهذه أخبار من التاريخ وسنرى في الميحث التالي إن شاء الله أخبارا من الواقع تؤكد أن التشريع لا يزال مطبقاء والعهد لا

يزال قائما، وهي تشريعات لا تحتمل التعليق قالخَبَر يغني عن الخبر.

وهذه تشريعات الوحي بشأن هذا الأمر الذي لا بد منه ما دام الصراع قائما بين الخير والشر، ومن ذلك:

أولا: أن تشريع الحرب في الإسلام إنما هو لإحقاق الحق الإلهي وليست لتحقيق سيادة عنصر على آخر أو شعب على غيره، بل ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِئْنَةٌ وَيَكُونَ الذِينَ كُلُّة لِلهَ قَإِنِ انتَهَوَا فَإِنَّ اللَّه بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ { سورة البقرة، ٣٩}.

ثانيا: أنها تمنع الفتنة وتقضى عليها كما في الآية السابقة.

ثالثا: أنها شرعت ليكون الدين لله وتكون الدينونة والطاعة له سبحانه وتعالى، فليست ليكون الحق لقيصر، وإنما ليكون العباد كلهم عبادا لله وليسوا عبادا للعباد، كما كتب النبي الله إلى أسقف نجران (من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم آذنتكم بحرب، والسلام). (٢٠٠ فهي مشروعة ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له.

وابعا: أنها شرعت لتمم البشرية الرحمة، وتنقياً ظلال الإيمان قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ {سورة الأنبياء،١٠٧ }؛ فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا رحمة للخلق، وإنقاذا للخلق من سطوة الخلق، قال سبحانه وتعالى عن نبينا محمد وافي وَإِنَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَثْبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْ مِن رَبِّي هَذَ بَصَآئِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ {الأعراف،٢٠٣ }. وقال عن موسى عليه السلام ﴿ ثُمُ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ ثَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَعَلْهُم بِلِقَاء رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ {الأعراف،٤٥١ }. وقال عن صالح عليه السلام: ﴿ قَالَ يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُتْتُ عَلَى بَيْنَةً مِن رُبِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَتْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي فَيْرَ تُخْمِيرٍ ﴾ {هود٢٦ }. وقال عن المسيح عليه السلام: ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيْ عَيْرَ تُخْمِيرٍ ﴾ {هود٢٦ }. وقال عن المسيح عليه السلام: ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيْ عَيْرَ تُخْمِيرٍ ﴾ {هود٢٦ }. وقال عن المسيح عليه السلام: ﴿ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيْ

هَيْنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ {سورة مريم، ٢١}.

خامسا: أنها يجب أن تتدثر بالعدل وتحتكم إليه، مهما جار المخالف أو بغى، فكما أن الظلم محرم قطعا، فالعدل واجب شرعا، قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَجْرِمَنّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِ وَالثَقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِلْمِ صَدَّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِ وَالثَقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِلْمِ وَالْعَدُوانِ وَالثَّقُولُ وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِلْمِ وَالْعَدُو هَمَا كَافَر، وقد صدّ وَالْعَدُوانِ وَالثَّقُوا الله إِنْ الله شَدِيدُ الْحِقَابِ ﴾ { سورة المائدة، ٢ }. فالعدو هما كافر، وقد صدّ النبي الله عن المسجد الحرام لثلا يطوفوا به ويعبدوا ربهم فيه، ومع ذلك جاء التوجيه الإلهي بالأمر بالعدل، والتنبيه لثلا يدفع البغض إلى طلب الانتقام ومجاوزة العدل.

سادسا: أنها تحترم الإنسانية المسالمة فلا يُقتل من لم يقاتل من مدنيين أو حباد أو أطفال أو شيوخ أو نساء، ولا يمثل بالجثث، ولا يجهز على جريح، ولا يقتل أسير فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله قل إذا أقر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا باسم الله، قي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا، ولا تغلوا ولا تعلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك قاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغتيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم). (٢٣)

سابعا: أنها مسبوقة بدعوة إلى الإسلام، فإن لم يقبلوا دعوا إلى الجزية، فإن لم يقبلوا دعوا إلى الحرب علانية وليست مخادعة ولا مباغتة. فالهدف منها كما سبق تعبيد الخلق للخالق.

ثامتا: أنها ليست انتصارا لذات شخص مهما سمت مكانته، وعظمت مئزلته، وليتأمل القارئ هذا التوجيه القرآني للرسول الكريم الله يعد معركة أحد وقد أصيب فيها بجروح، وقتل فيها عمه وسبعون من خيرة أصحابه، فقي الصحيح عن ثابت عن أنس أن رسول الله الله كسرت رباعيته يوم أحد، وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل: (ليس لك من الأمر شيء أو يُسُوبَ عَلَيْهِمْ أَو يُعَدَّبَهُمْ فَإِنْهُمْ ظَالِمُونَ } إسورة آل عمران ١٢٨ }. (١٢) بل هي انتصار للحق الذي جاء به وأمر أن يبلغه، وتلا هذه الآية: (وَلِلهِ عمران ١٢٨ }. في الشَمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللهُ غَفُورٌ رُحِيمً } لمورة آل عمران ١٢٩ }. فتضمنت إثبات الملك التام له سبحانه، وأنه هو الغفور، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فورد فيها ذكر المغفرة مرتين، فالحمد لله على شرعه وأمره.

تاسعا: أنها لا تستهدف جمع المال من المخالف والاستيلاء على خيرات بلاده، ونقلها إلى بلاد المقاتل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الله لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس). (٥٠٠ فهي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وحينما فقرائهم، ولا يقصد منها أن يكون المال دولة في يد المقاتل أو في يد من أرسله، وحينما فتح المسلمون العالم الإسلامي سابقا عم الخبر أرجاء المعمورة، وفتحت في أرجائها المدارس والمستشفيات وغيرها من مظاهر عمارة الأرض، وحينما احتل الغرب النصراني العالم الإسلامي في القرن الماضي وأقام في بعض بلاده قرابة مئة سنة؛ خرح منها وهي

تعاتى صور التخلف كأشد ما يكون التخلف.

عاشرا: أنها لم تكن لتحقيق سيادة قبيلة على أخرى، ولم تكن لتستأصل أمة لذات عرقها، ولم تشرع ليقاتل قوم من أجل إرغامهم على قبول الإسلام؛ فلا إكراه في الدين، بل تشرع إذا وقفوا في وجه انتشاره والحيلولة بين البشر وبين الخضوع لرب العالمين.

فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليختضع البشر لله رب العالمين، ووقف الطوافيت من البشر في وجه الموسلين، ليستديموا إخضاع البشر لسلطانهم.

حادي عشر: أنها تنتهي إلى غاية سامية، وهي إعلان الوحدانية، وتستهدف القضاء على فتنة عارمة، وهي الشرك والكفر، فإذا تحققت الغاية، وانتفت الحاجة فإن الله بعباده خبير بصير: ﴿وَقَاتِلُوهُم حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنةُ ويَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله فإن انتهواْ فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٍ؟ {سورة البقرة،٣٩}.

ثاني عشر: أن تشريع الحرب في الإسلام تشريع إلهي جاء لحكم عظيمة تجل عن الحصر، بينما تشريعات الحرب في كتابهم المقدس تشريع بشري يراعي مصالح القوم الذين شرعوه.

وبعد أن انتهى البحث من عرض التشريع لإبادة المخالف وإقصائه وقتله وحرقه ونهب مدنه وسلب أمواله وسبي نسائه وما يتعلق بذلك فقد يظن القارئ أن هذا تشريع عفا عليه الزمن، أو أنه تشريع لم يأخذ نصيبه من التطبيق، وما شابه ذلك مما يمكن أن تدفع به هذه النصوص؛ لذا كان لزاما أن يتجه البحث وجهة ترصد التطبيق الفعلي لهذه الشرائع، وتخبرنا عن خبرهم مع المخالفين في السابق وفي الحاضر المشاهد وهو ما سيتناوله البحث في المبحث التالي.

\* \* •

### المبحث الثاني. التطبيق الفعلي لأحكام الحرب

مضى البحث في المبحث السابق يتناول التشريع، وفي هذا المبحث يجد القارئ التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، وهي وإن كانت صورا تشمئز منها النفوس وتتصدع منها الأكباد، إلا أن المنهجية العلمية تفرض على الباحث أن يورد الشواهد مهما كانت فظاعتها، ويقص الخبر وإن كان موجعا، ويستنطق الأحداث؛ لأنها لا تحابي، ويستشهد بالتاريخ؛ لأنه لا يعرف المداهية، وهذا أوان ذكر ما سبق الوعد به.

#### المطلب الأول: إبادة الخصوم

يجد القارئ في ثنايا كتابهم المقدس تصوصا كثيرة تخبرهن الإبادة وتبين صورها وتعم أنواع الجنس البشري لثلا تغادر صغيرا ولا كبيرا، ولا ترحم مسكينا أو ترأف على صغير، أو تشفق على امرأة مرضع أو حامل، وتطمح في أن تستأصل الطير في السماء والسمك في الماء، وفي النصوص الآتية ما يبين ذلك، فقد جاء في سفر يشوع أن الله أمر موسى أن يأخذ الجميع بالحرب ولا يرأف عليهم ويبيدهم إبادة تامة فيقول السفر: (لَم تَكُنْ مَدِينَةٌ صَالَحَتْ بنِي إِسْرائِيلَ إِلاَّ الْحِوِيِينَ سُكَان جِبْعُونَ، بَلُ أَخَذُوا الْجَمِيعَ بِالْحَرْبِ. ٢٠ أَنَّة كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّبِ أَنْ يُشَدِّذَ قُلُوبَهُمْ حَتَى يُلاَقُوا إِسْرائِيلَ للْمُحَارَبَة فَيُحَرِّمُوا، فَلا تَكُونُ عليهِمْ رَأَفَةً، بَلْ يُبَادُونَ كُمَا أَمَرَ الرَّبُ مُوسَى.) يشوع ١١. ولا شك أن فيُحَرِّمُوا، فَلا تَكُونُ عليهِمْ رَأَفَةً، بَلْ يُبَادُونَ كُمَا أَمَرَ الرَّبُ مُوسَى.) يشوع ١١. ولا شك أن هذا من الافتراء على الله، وكما سيأتي معنا بعد قليل صور من الافتراء على الله.

وفي سقر صفنيا ورد الخبر التالي المتضمن أن الله سينزع الكل عن وجه الأرض وسيهلك الإنسان والحيوان والطير في جو السماء والسمك في الماء فيقول: (٢ نَزْعَا أَنْزَعُ الْكُلُ عَنْ وَجُه الأَرْضِ، يَقُولُ الرَّبُ. ٣ أَنْزِعُ الإِنْسَانَ وَالْحِيَوَانَ. أَنْزِعُ طُيُورَ السَّمَاءِ وَسَمَك الْكُلُ عَنْ وَجُه الأَرْضِ، يَقُولُ الرَّبُ، صفنيا ١، فهذا البُحْرِ، وَالْمَعَايُرَ مَعَ الأَشْرَارِ، وَأَقْطَعُ الإِنْسَانَ عَنْ وَجُه الأَرْضِ، يَقُولُ الرَّبُ، صفنيا ١، فهذا وعيد لم يتحقق، وهو وعيد فير واقع عقلا، ولا جائز شرعا، ولكن الذين كفروا على ربهم يقترون؛ لأن الله يقول في محكم تنزيله. ﴿ وَلَوْ يُوانِحَدُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى

ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ الله كَان عِبَادِه بَصِيرًا﴾ [سورة سبأه ٤].

وتتكرر صور الإبادة، وهي إبادة مرعبة لا تبقي أصلا ولا فرعا؛ ففي سفر زكريا ورد النص التالي: (الْمُسْتَكْبِرِينَ وَكُلُّ فَاعِلِي الشَّرِ يَكُونُونَ قَشَّا، وَيُحْرِقُهُمُ الْبَوْمُ الآبِي، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ، فَلاَ يَبْقِي لَهُمْ أَصْلاً وَلاَ فَرْعَا). زكريا ٤. فهذا وعد بفناء مستقبلي للمخالف، وتهيئة تفسية لهم لإزهاق الأرواح، والاستهانة بالبشر والتذكير بأن هذه شريعة نبي فلا يتحرج الفاعل لاعتقاده أنه ينقذ أمر ربه، وهذا من الافتراء على أنبياء الله ورسله.

ومن تمام المكر تُضمن النصوص التوقيت المناسب لإبادة الخصوم وذلك عند تمام النعمة عليهم واستكمالهم متاعهم فحينئذ يكون هذا هو الوقت المناسب للإبادة، فقد تضمن المزمور ٩٢ هذا التوقيت وهو قوله: ( لإذا زَهَا الأَشْوَارُ كَالْعُشْب، وَأَزْهَرَ كُلُّ فَاعِلِي الإِنْم، فَلِكَني يُبَادُوا إِلَى الدَّهْرِ. أَمَّا أَنْتَ يَا رَبُّ فَمُتَعَال إِلَى الأَبْد. الآنَّة هُوذَا أَعْدَاوُكَ يَا رَبُ وَمُتَعَال إِلَى الأَبْد. الآنَّة هُوذَا أَعْدَاوُكَ يَا رَبُ وَمُعَال إِلَى الأَبْد. الآنَّة هُوذَا أَعْدَاوُكَ يَا رَبُ وَمُتَعَال إِلَى الأَبْد. الآنَّة هُوذَا أَعْدَاوُك يَا رَبُ وَصَاء لا رَبُ اللَّهُ هُوذَا أَعْدَاوُك يَبِيدُونَ. يَتَبَدَّدُ كُلُّ فَاعِلِي الإِثْم، مِن ٩٢ إنها إبادة شاملة، وقضاء لا يرحم، فمن لا يخطئ ومن لا يأثم، ولكن النفوس الممتلئة حقدا ترسم ذلك. وفي مزمور عرحه الرحاء التالي المتضمن زوال الخطاة من الأرض، وألا يكون لهم أثر، وهو قوله وعنه لا يَعْدِي، وَأَنَا أَفْرَحُ بِالرَّبِ. " لِنَبْدِ الْخُطَاةُ مِنَ الأَرْضِ وَالأَشْرَارُ لاَ يَكُونُوا بَعْدُ) مَرْمور عُهُ ١٠ .

وفي سفر الأمثال. (أَمَّا سِنُو الأَشْرَادِ فَتَقْضَرُ. ^ مُنْتَظَرُ الْضِدِيقِينَ مُفَرَحٌ، أَمَّا رَجَاءُ الأَشْرَادِ فَيَبِيدُ. " حِضْنُ لِلاسْتِقَامَةِ طَرِيقُ الرَّتِ، وَالْهَلاَكُ لِفَاجِلِي الإِثْمِ. " آلضِدِيقُ لَنُ يُرَحْزَحَ أَبَدُا، وَالأَشْرَادُ لَنَ يَسْكُنُوا الأَرْضَ، أَمثال \* ١.

 يَنْدُمَ: «أَنْتَ كَاهِنَ إِلَى الأَبْدِ عَلَى رُثْبَة مِلْكِي صَادَقَ». "الرَّبُّ عَنْ يَمِينك يُحَطِّمُ فِي يَوْمِ رجَزهِ مُلُوكًا. 'يَدِينُ بَيْنَ الأَممِ. مَلاَّ جُثَثَا أَرْضًا وَاسِعةً. سَخَقَ رُؤُوسَهَا. 'مِنَ الثَّهُر يَشُرَبُ فِي الطَّرِيقِ، لِذَٰلِكَ يَرْفَعُ الرُّأْسَ). مؤمور · ١١٠.

يا الله! يعجز القلم عن الاستمرار في نقل نصوص تشع حقدا، وتمتلئ غيظا، وتثمس غبلا يُستأصل الأخبضر واليبايس والساكن والمتحرث، ومنا ذاك إلا لأنها كلهنا مصطلحات خاصة بإهلاك المخالف وإبادته وقضر عمره، وأنه لن يسكن الأرض، وأن هذا الرجز والعدّاب سيصيب الأمم والملوك ويملأ الأرض جثثا، ويسحق رؤوسا.

والباحث وقد تناول هذا الباب فهو ملزم بمنهج بحث يوجب عليه أن يورد من النصوص ما تقوم به الحجة ويستقيم به الدليل؛ لذا بقى في جعبة الباحث من النصوص ما يعتذر إلى القارئ من إيراده ولو كان ثقيلا على السمع، ولكن كما بينا في صدر هذا البحث أن هذه النصوص دين تتدين به أمم، ويسير على هديها رؤساء دول، وتُتَبِّعَ في الحروب ويهتدي بها.

جاء في إشعياء (فِي سَخَطِ رَبُ الْجُنُودِ وفِي يَوْمِ حُمُوّ غَضَبِهِ. ١٤ وَيَكُونُونَ كَظَّبْي طريد، وكَغَنْم بلا مَنْ يَجْمَعُهَا. يَلْتَفِتُونَ كُلُّ وَاحَدِ إِلَى شَعْبُهِ، وَيَهْرُبُونَ كُلُّ وَاحَدِ إِلَى أَرْضِهِ. ٥ اكُلُّ مِنْ وُجِدَ يُطْعَنُ، وَكُلُّ مَنِ انْحَاشَ يَشْقُطُ بِالشَّيْفِ. ١٦ وَتُحطُّمُ أَطْفَالُهُمْ أَمَامَ عُيُونِهِمْ، وتُنْهَبُ يُيُوتُهُمْ وَتُفْضَحُ نَسَاؤُهُمْ). إشعياء ١٣. حقا إنها مسيرة دماء، مسيرة لا ترحم طفلا، ولا ترعى حرمة امرأة ضعيفة.

هذا خبر أسلافهم يروونه ديانة متبعة، ووثيقة معتبرة، يمنحونه القداسة، ويدعون له العصمة، وهو شاهد عليهم بما جنت أيديهم، وهذا خبر عن خلفهم تحفل به كتبهم وتاريخهم، فيخبرنا المطران برتلومي دى لاس كازاس عن إبادة الإسبان الكاثوليك للهنود الحمر في قارة أمريكا يقول: (لقد خشى الإسبان هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب والنمور والأسود الوحشية التي لم تجد طعاما أياما وأياما، ومنذ أربعين سنة وهم يقطعون أوصائها ويقتلونها ويرزعونها، كل يوم فظاعة جديدة وغريبة مختلفة لم نسمع ولم نقرأ عن مثلها من قبل، ولسوف أتحدث عنها لاحقا، كانت هذه الفظائع شديدة لم تبق في المجزيرة الإسبانية اليوم سوى مثني هندي من أصل ثلاثة ملايين... لم قال في موطن آخر وجاب مركب إسباني وطاف على هذه المجزر ثلاثة أيام بحثا عمن لعله نجا من أهلها يعد (المحصاد) فلم يعثر على أحد غير أحد عشر ناجيا، وهناك أكثر من ثلاثين جزيرة مجاورة لرسان خوان) كلها أقفرت وأفني أهلها... أما على اليابسة فأنا على يقين من أن رجالنا الإسبان قد اجتاحوا ونهبوا أراضي كانت عامرة بأهلها الطيبين فصارت اليوم صحراء، لقد نهبوا أكثر من عشر ممالك أكبر من كل إسبانيا وأرخون والبرتغال مجتمعة وطوال هذه السنوات الأربعين أبيد أكثر من اثني عشر مليونا من الرجال والنساء والأطفال ظلما وعدوانا من جراء طغيان المسيحيين وأعمالهم الهمجية. هذا رقم مؤكد على الرغم من أنني أعتقد مطمئنا إلى اعتقادي أن عدد الضحايا يتجاوز خمسة عشر مليونا، وفي صفحة أخرى يذكر أنهم قتلوا أربعة ملايين، وفي مكان آخر من هذه الوثيقة يذكر أنهم قتلوا أبي

ومع كل ذلك فهو يعتلر للقارئ بأنه يختصر ولم يذكر كل ما رأى حيث يقول: (وإنني أسكت عن الكثير، ولا أذكر إلا اليسير مما جرى بين ١٥١٨-١٥٤٦م أي الوقت الذي أكتب فيها مذكراتي هذه، ويقول في صفحة أخرى: ولن يصدق أحد كل ما جرى من وحشية وجور في "يوكنان" وإنني لا أذكر إلا النزر اليسير من الحوادث) (٢٠٠٠) ولأنبه يعلم أن هذه الفظائع يتعذر تبصديقها فهو يقسم على ألا يقبول إلا الحق، فيقول: (والواقع أن تفسير بعض هذه الأعمال الوحشية مستحيل مهما بذلت له من جهد وصرفت له من وقت، لكنني سوف أتحدث عن ذلك في المقاطع اللاحقة عقسما أنني لا أذكر إلا معشار معشار معار ما جرى). (٨١٠)

وأورد الباحث منير العكش في كتابه (حق التضحية بالآخر؛ أمريكا والإبادة الجماعية) بعض الوثائق التي تثبت أن عدد الهنود الحمر حين غزا جماعات الأنجلو

ساكسون الأوروبيون بلادهم كان عددهم ٢١٢ مليونا، لم يبق منهم حسب إحصائيات أول القرن العشرين سوى ربع مليون. ٢٩١٠

ويصف الابن غير الشرعي لأفتسو دلبو كيرك الأعمال الوحشية لأبيه في سواحل الخليج وبلاد الهند ويذكر أنه قتل أكثر من ستة آلاف مسلم في أيام قليلة، وفي صفحة أخرى من هذا الكتاب يذكر أنه قتل أكثر من ألفي مسلم كما قتل خلقا كثيرا من أهل المدينة مدينة (جوا)، كما يذكر في موطن آخر هن مملكة ملقى ودخلت قواتنا البرتغالية المدينة فسلبتها ونهبتها وقتلت من أهلها خلقا كثيرا.(٣٠)

ولا يحق للياحث الذي يستشهد بحوادث من تاريخ مذابحهم مع محصومهم أن يترك فظائع الحربين العالميتين وهما حربان قادهما النصاري، وخاضهما النصاري، وفتك فيهما النصاري بخصومهم، فأذكر شاهدا من واقعة واحدة من كل حرب، وهذا كاف ليذكّر القارئ بأهوال تلك الحرب، ففي الحرب العالمية الأولى كانت خسائر المسلمين في العراق: ١٨٥٠٠٠ قتيل، و٢٥٥٠٠ أسير، ٢١١ هذا في دولة واحدة فما خسائرهم فيها مجتمعة، أما شاهد الحرب العالمية الثانية فأوضحه فعل قوات الحلفاء بالياياتيين عندما ألقيت القنبلتان النوويتان على مدينتين من مدن اليابان، وإذا أردت أن تعرف حجم الإبادة التي تعرضت لها مدينة هيروشيما حينما ألقيت عليها القنبلة فانظر في البرقية التي أرسلها ذلك الشقى الكولونيل بول تيبتس جيروم - بعدما رأى التدمير الهائل الذي حدث بعد إلقائها حيث يقول في برقيته :(رأيت المدينة ودمرتها)، أما عدد الذين قتلوا في هذه الحرب فهو ١٧مليوتا من الجنود، و١٨مليونا من المدنيين. ٢٢٠٠

ومن أخيار الدم والإبادة والإقصاء والتطهير وعدم الرحمة للصغير والضعيف والحيوان والطير... أستأذن القارئ في أن آخذه في رحلة عبر الزمن فقد فتح المسلمون ثلاثة أرباع المعمورة آنذاك من مكة إلى حدود الصين شرقا ومن مكة إلى سواحل المغرب العربي غربا، ونشروا فيها كلمة الله، ويشروا فيه بالإسلام، وفتحوا البلاد، وحكموا العباد... فما أبيدت تلك الشعوب، ولا انتهكت تلك الحرمات؛ بل أبناء هذه الشعوب هم الذين حملوا الرسالة فيما بعد، فمن كان يسكن الشام ومن كان يسكن مصر وما جاورها إلا النصارى ومع ذلك فكان أبناء هذه الديار من حملة الإسلام بل من خير حملته عبر التاريخ.

#### المطلب الثانى: السحق

تتعدد صور القضاء على المخالف في كتابهم المقدس، فمن مصطلح الإبادة إلى مصطلح السحق، ويجد القارئ بعدها أنه أمام مصطلحات أكثر دموية وتعسقا وبغياء فسيمر بنا بعد قليل القتل والحرق وإفناء الأرض كلها بسيف الطغيان والظلم... فليوطن القارئ نفسه على هذا الإيغال في هذه المصطلحات المصبوغة بالدم، الممزوجة بالهلاك، المشبعة بالفناء، التي تنبعث منها روائح حرق البشر وشيهم وأكلهم، وفي النص التالي يسوق لنا إرمياء السحق الذي واجهته شعوب ماضية وأُهْلكت عن بكرة أبيها بسبب ما فعلوه في صهيون؛ حيث يقول موضحا سبب السحق :(عَلَى كُلُّ شَرَهِمِ الَّذِي فَعَلُوهُ فِي صِهْيَوْنَ، أَمَامَ عُنِونِكُمْ، يَقُولُ الرَّبِّ) وهذا السحق لم يرحم صغيرا ولا كبيرا، ولم يبق حيوانا ولا زرعا، ولم يوقر ملكا ولم يرأف بفقير، وأترك القارئ مع النص ففيه أعظم دلالة على هذا البغي: (١٩ لَيْسَ كَهِذِهِ نَصِيبُ يَعْقُوبَ، لأَنَّهُ مُصَوِّرُ الْجَمِيع، وَقَضِيبُ مِيرَاثِه، رَبُّ الْجُنُودِ اسْمُهُ. ١ ٢ أَنْتَ لِي فَأْسٌ وَأَدَوَاتُ حَرْب، فَأَسْحَقُ بِكَ الأَمْمَ، وَأَهْلِكُ بِكَ الْمَمَالِك، ١ ٢ وَأَكْبُورُ بِكَ الْفَرْسَ وَرَاكِيَةً، وَأَسْخَقُ بِكَ الْمَرْكَيَةُ وَرَاكِيْهَا، ٢٢ وَأَسْخَقُ بِكَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ، وَأَسْحَقُ بِكَ الشَّيْخَ وَالْفَتَى، وَأَسْحَقُ بِكَ الْغُلاَمَ وَالْعَذْراءَ، ٣٣وَأَسْحَقُ بِكَ الرَّاحِيَ وَقَطِيعَهُ، وَأَسْحَقُ بِكَ الْفَلاَّحَ وَفَدَّانَهُ، وَأَسْحَقُ بِكَ الْوُلاةَ وَالْحُكَّامَ. ٤ ٢ وَأَكَافِئ بَابِلَ وَكُلَّ مُنكَّاثِ أَرْضِ الْكَلَّدَائِيِّينَ عَلَى كُلِّ شَرَهِمِ الَّذِي فَعَلُّوهُ فِي صِنْهَيَوْنَ، أَمَامَ عُيُونِكُمْ، يَقُولُ الرِّبُ. ٥ ٢ هَأَنْذَا عَلَيْكَ أَيُهَا الْجَبَلُ الْمُهْلِكُ، يَقُولُ الرَّبُ، الْمُهْلِكُ كُلِّ الأَرْضِ، فَأَمُدُّ يَدِي عَلَيْكَ وَأَدَحُرِجُكَ عَنِ الصُّحُورِ، وأَجْعَلُكَ جَبَلاً مُحْرَقًا، "'قَلاَ يَأْخُذُونَ مِثْكَ حَجَرًا لِزَاوِيَةِ، وَلاَ حَجَرًا لأَسْسِ، بَلْ تَكُونُ خَرَابًا إِلَى الأَبْدِ، يَقُولُ الرَّبِّ " " «إِزْفَعُوا الرَّايَةُ فِي الأَرْضِ.

اضْربُوا بِالْبُوقِ فِي الشُّعُوبِ. قَدْسُوا عَلَيْهَا الأَمْنَمَ. ثَادُوا عَلَيْهَا مَمَالِكُ أَرَازَاطُ وَمِنِّي وَأَشْكَتَازُ. أَقِيمُوا عَلَيْهَا قَائِدًا. أَصْعِدُوا الْخَيْلَ كَغَوْغَاءَ مُقْشَعِرْةِ. ^ قَدِّسُوا عَلَيْهَا الشَّعُوبَ، مُلُوكَ مَادِي، وُلاَتَهَا وَكُلُّ حُكَّامِها وَكُلُّ أَرْضِ سُلُّطانِهَا، ''فَتَرْتَجِفَ الأَرْضُ وَتَتَوجُع، لأَنْ أَفْكَارَ الرَّبِّ تَقُومُ عَلَى بَابِلَ، لِيجْعَلَ أَرْضَ بَابِلَ خَرَابًا بلا سَاكِن. "كَفُّ جَبَابرَةُ بَابلَ عَن الْحَرْبِ، وجَلسُوا فِي الْحُصُونِ. نَضَبَتْ شَجَاعَتُهُمْ. ضَارُوا بِسَاءً. حَرَقُوا مَسَاكِنَهَا. تَحَطّمَتْ غوَارضُهَا. 'آيَرْكُشُ عَدَّاءً لِلِقَاءِ عَدَّاءِ، وَمُخْبِرٌ لِلِقَاءِ مُخْبِرٍ، لِيُخْبِرَ مَلِكَ بَابِلَ بِأَنَّ مَدِينَتَهُ قَدْ أُخِذَتْ عَنْ أَقْضِي، "وَأَنَّ الْمَعَابِرِ قَدْ أُمْسِكَتْ، وَالْقَصَبَ أَحْرَقُوهُ بِالنَّادِ، وَدِجَالُ الْحَرْبِ اصْطَرَبَتْ. "" لأَنَّهُ هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إِلهُ إِسْرَائِيلِ ۚ إِنَّ بِنْتَ يَابِلَ كَبَيْدَرِ وَقْتَ دَوْسِهِ. يَعْدَ قَلِيلِ وَأْتِي عَلَيْهَا وَقُتُ الْحَصَادِ». إرمياء ٥١.

في هذا النص وردت كلمة (السحق) تسع مرات فقيها سحق للأمم، وسحق للممالك، وسبحق للمراكب، وسبحق للرجل والمرأة، وسبحق للشيخ والفتي، وسبحق للغلام والعلراء، وسحق للراعى وقطيعه، وسحق للفلاح وأرضه، وسحق للولاة والحكام. فما الذي بقي على وجه الأرض لم ينله السحق والمحق؟! هذه مضامين نصوص دين الحب كما يزعمون، فلينتظر الناس الحصاد والدوس بعده كما قال إرمياء في آخر هذه البشارة؟!.

تسمو النفوس الطيبة لرحمة الخلق، وتتطلع إلى إنقاذ المحتاج، وهنا يصور لنا كتابهم المقدس تطلعا ولكنه من نوع آخر؛ إنه تطلع إلى إفناء المخالف وسحقه فلا يقوم أبدا، سحق للمخالف كما يُسحق الغبار في الطرقات، فقد تضمن سقر صموثيل الثاني هذه الأماني حيث يقول:(^"أَلْحَقُ أَعْدَائِي فَأَهْلِكُهُمْ، ولا أَرْجِعُ حَتَّى أُفْنِيَهُمْ. ""أَفْنِيهِمْ وَأَسْحَقُهُمْ فَلا يَقُومُونَ، بَلْ يِسْقُطُونَ تَحْتَ رَجُلَيّ. ' \* «تُنَطِقُنِي قُوّةَ لِلْقِتَالِ، وَتُنضِرعُ الْقَائِمِينَ عَلَيْ تَحْتِي. ' ۚ وَتُعْطِينِي أَقْفِيْةَ أَعْدَائِي وَمُبْغِضِيَّ فَأَفْنِيهِمْ. ' أَيْتَطَلُّعُونَ فَلْيَسَ مُخَلِّصْ، إِلَى الرَّبِّ فَلا يَسْتَجِينُهُمْ. " فَأَسْسَحَقُهُمْ كَغُبُسارِ الأَرْضِ. مِقْسَلَ طِسِينِ الأَسْسَوَاقِ أَدْقُهُسمُ وَأَدُوسُسهُمْ). صموتيل ٢٧/٧، وهذا النص وارد أيضا في سفر المزامير مزمور ١٨٠.

ولا يظن القارئ أن هذا السحق والفناء عقيدة عفا عليها الزمن، ونسيها التاريخ، بل هي عقيدة فاعلة مؤثرة في السياسة المعاصرة ومستعملة في لغة التخاطب بين بعض النصارى الذين يدينون بهذه العقيدة وبين المخالفين لهم، والخبر الآتي شاهد على ذلك: رفعت مواطنة أمريكية مسلمة دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية أكدت فيها أن حريتها الدينية تم انتهاكها على يد أحد المحققين عندما تم التحقيق معها في قضية تتعلق بركوبها المترو بتذكرة غير صالحة للاستخدام في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وأكدت المواطنة الأمريكية التي تدعى جميلة أن المحقق أجبرها على نزع غطاء الرأس الذي كانت ترتديه واتهمها بأنها إرهابية واصفاً الإسلام بأنه "دين شرير". وأضاف محامي جميلة قائلاً "لقد تمادى المحقق في اعتدائه، حيث اتهمها بدعم الإرهابيين، وبأن المسلمين أشرار، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى العراق بناء على توجيهات الرب حتى تسحق الشر. ("") وأعلم أن هذا تصرف شخصي لا يصرح به قانون الدولة، ولكنه نابع من عقيدة راسخة أنتجت هذا التصرف والانفعال المقيت، والعقيدة وإن كانت غير معتبرة عندهم يشكل معلن؛ فهي مؤثر فاعل في تصرفاتهم.

وقد لاحظ القارئ استخدام المحقق لكلمة (تسحق) ووصف الإسلام بأنه (شرير)، ووصف المسلمين أنهم (أشرار)، وكم من مرة ترددت في هذا البحث هذه المفردات، وهذا شاهد على تأثير هذه العقيدة في مجريات الحياة؛ لذا لا غرو أن تعامل مع المسلمين وفق ما يكته قلبه، وما تمليه عليه عقيدته.

## المطلب الثالث: الإهراق وسياسة الأرض المروقة

بين النار والإفساد سبب وثيق، وبين الشيطان وبين أثباعه اقتداء دقيق؛ فالشيطان خلق من النار، وإلى النار يصير، وأتباعه على أثره يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ومما ضمنوه في شرائعهم التي يفترون أن يعاقب الخصم بالنار حرقا لجسده ولممتلكاته

وإحراقا لمدنه، وتحريقا لمزارعه وأشجاره، وسبق في المبحث الأول ذكر تشريع التحريق بالتار، وبين أيدينا نصوص تروي كيف أحرقت المدن والشعوب، فمن ذلك :

أولاً : حرق البشر

توهد حزقيال بأن الرب سيبعث نارا لا تطفأ تأكل كل الوجوه فقال: (٤٥ وَكَانَ إِلَيْ كَلاَمُ الرَّبِ قَائِلاً: ٤٦ «يَا ابْنَ آدَمَ، اجْعَلُ وَجْهَكَ نَحْوَ التَّيْمَنِ، وَتَكَلَّمْ نَحْو الْجَنُوبِ، وثَنَبًا عَلَى وغرِ الْجَقْلِ فِي الْجَنُوبِ، ٤٧ وَقُلْ لِوغْرِ الْجَنُوبِ: اسْمَعْ كَلاَمَ الرَّبِ. هَكَذَا قَالَ السَّيِّدُ الرَّبُ: هَانَذَا أُضْرِمُ فِيكَ نَازًا... لا يُطْفَأُ لَهِيبُهَا الْمُلْتَهِبُ، وَتُحْرَقُ بِهَا كُلُّ الْوُجُوهِ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشِّمَال. ٤٨ فَيَرَى كُلُّ بَشَرِ أَتِي أَنَا الرَّبُ أَضْرَمْتُهَا لاَ تُطُفَأً ». حرقيال ٢٠ الْجَنُوبِ إِلَى الشِّمَال. ٤٨ فَيَرَى كُلُّ بَشَرِ أَتِي أَنَا الرَّبُ أَضْرَمْتُهَا لاَ تُطُفَأً ». حرقيال ٢٠

وهذا شاهد آخر على الوحيد بالتحريق :(الْمُسْتَكْبِرِينَ وَكُلَّ فَاعِلِي الشَّرِ يَكُونُونَ قشًا، ويُخرِقُهُمُ الْيَوْمُ الآتِي، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ، فَلاَ يَبْقِي لَهُمْ أَصْلاً وَلاَ فَرْعَا). زكريا.٤

وفي المؤاميسو: (٨ تُنصِيبُ يَندُكَ جَمِيعَ أَعْدَاقِسكَ. يَمِيدُكَ تُنصِيبُ كُنلُ مُنفِضِيكَ. ٩ تَجْعَلُهُمْ مِثْلَ تَثُورِ نَارٍ فِي زَمَانِ حُضُورِكَ. الرَّبُّ بِسَخَطِهِ يَبَتَلِعُهُمْ وَتَأْكُلُهُمُ النَّارُ. • البَيدُ ثَمَرَهُمْ مِنْ الأَرْضِ وَذُرِيَتُهُمْ مِنْ بَيْنِ يَتِي آدَمَ). مرمور ٢١.

حتى المستضعفات في كل أمة التي شبههن الرسول الله بالقوارير ينالهن تصيبهن من التحريق، جاء في سفر إرمياء الأمر بتحريق بنات قوم بني عمون: (لِذَلِكَ هَا أَيَّامُ تَأْتِي، يَقُولُ الرّبُ، وَأُسْمِعُ فِي رَبُّة بَنِي عَمُونَ جَلَبَةَ حَرْبٍ، وَتَصِيرُ تَلاَّ حَرِبًا، وَتُحَرَقُ بَنَاتُهَا بِالنَّارِ، فَيُولُ الرّبُ. "وَلُولِي يَا حَشْبُونُ لأَنْ عاي قَذْ خَرِبَتْ. أَصْرُخْنَ فَيرِثُ إِسْرَائِيلُ اللَّذِينَ وَرِثُوهُ، يَقُولُ الرّبُ. "وَلُولِي يَا حَشْبُونُ لأَنْ عاي قَذْ خَرِبَتْ. أَصْرُخْنَ يَا يَنَاتِ رَبَّةً فِها هنا قوم يتعبدون بحرق البشرا، وقد يَا يَنَاتِ رَبِّةً فها هنا قوم يتعبدون بحرق البشرا، وقد يقول قائل هذا أمر قد مضى، وهم الآن لا يلتزمونها! وفي إبراد الشواهد الآتية يصيرة للقارئ ليحكم بنفسه وها هي ذي:

الشاهد الأول: ما ذكره المطران برتولومي دي لاس كازاس في الوثائق التي دونها عن إبادة الإسبان الكاثوليك لهنود القارة الأمريكية في بداية القرن السادس عشر

الميلادي حيث يقول: (ومع طلوع الفجر كان الإسبان يدخلون على هؤلاء المساكين الأبرياء النيام فيحرقون منازلهم المصنوعة من القش، ويحرقون النساء والأطفال وهم أحياء، كما يحرقون الرجال قبل أن يستيقظوا... إلى أن يقول مخبرا عن مآساة أخرى: وكان القبطان لا يقدم لرجاله الطعام، ولكنه سمح لهم بأن يأكلوا الهنود الذين معهم أو الذين يلتقطونهم أثناء الغارات على المدن والقرى، هكذا صار معسكره أشبه بمسلخ يتراكم فيه لحم البشر، كان الرجال يقتلون الأطفال ويشوونهم، وكانوا يقتلون الإنسان من أجل لحم كفيه وقدميه، قائلين إنها أشهى لحم الإنسان) فلم يكتفوا بالحرق رغم بشاعته، بل تلذذوا بأكل البشر، وتفنوا في تذوقه.

وفي عام ١٩٠١م أقام روجر النورماندي وليمة كبيرة لجيشه من لحوم جشث المسلمين. وأثناه حصار الصليبين لمدينة عكا موض ريتشارد قلب الأسد وأصيب يحمى شديدة فلم يكن يقبل أي طعام يقدم له، وفي ذات يوم طلب أن يقدم له شواء لحم خنزير، وقام الطباخ بأخذ جثة شاب مسلم وهيأها للملك وقدمها له على أنها لحم خنزير؛ فلما أعجبته سأل الطباخ عن سرها فأخبره الخبر، وقدم له رأس الغلام، فانفجر الملك ضاحكا وصاح: (عجبا هل لحوم العرب طيبة ولذيذة إلى هذا الحد؟! يحق موت الرب وصعوده لن تهدر حياتنا بعد اليوم جوعا ما دمنا قادرين على الهجوم على العرب، ونعوض نقص المؤن لدينا، فقد تعمنا بمذاق لحومهم، وما علينا الآن إلا أن نشوي لحومهم أو تقليها أو...). (٢٥)

وقال د. غوستاف لوبون عن أعمال الصليبيين في آسيا الوسطى: (وكان من أحب ضروب اللهو إليهم قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيهم كما روت آن كومنين بنت قيصر الروم... وأمر بوهمند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم للجنود الجاثعين). (٢١٠)

الشاهد الثاني: حرق البرتغاليين المسلمين في الهند: ﴿ وَفِي هِذَهِ الْمُناسِبَةِ قَيلَ إِنْ

نائب الملك الإسباني أفنسو دليو كيرك قد ارتكب أهمالا وحشية مرعبة؛ ثأرا من أعداثه، فقد أمر يحشد المسلمين الذين أسرهم الهندوس في أحد المساجد وأشعل فيه النار يمن فيه، وكان فيه واحد ممن كانوا قد هربوا إلى معسكر العادل خان عند استيلاء البرتغاليين على (جوا) للمرة الأولى وتحول إلى الإسلام)(٣٧). تشابهت الاعتقادات فتشابهت الأعمال ثانيا: حرق المدن

فمن ذلك ما جاء في سفر التثنية:(وَتُحْرِقُ بِالنَّارِ الْمَدِينَةُ وَكُلِّ أَمْبَعَتِهَا كَامِلَةً لِلرَّبُ إلهك). تثنية ١٣.

وهذا يشوع يحرق بانتقائية بالغة فيحرق المدينة؛ لأنه لا حاجة له فيها، ويبقى الفضة والذهب والنحاس والحديد، جاء في سفر يشوع ( ٤٧ وَأَحْرَقُوا الْمَدِينَةَ بِالنَّارِ مَعَ كُلُّ مَا بِهَا، إِنَّمَا الْفِضَةُ وَالدُّهَبُ وَآنِيَةُ النُّحاسِ وَالْحَدِيدِ جَعَلُوهَا فِي حَزَانَةِ بَيْتِ الرَّتِ). يشوع٦.

وفي الفقرات الآتية أخبار عن تحريق مدن بأكملها، وتصريح بأسماء المدن المحرقة، فهذه مدينة عاي تحرق ويعلق ملكها على خشبة إلى المساء، وتكون خرابا إلى الأبد، وهذه حاصور تؤخذ ويضرب ملكها بالسيف وتحرق، أما مدن بني مديان فلم تكن بأحسن حظا مما سبق فسبيت النساء والأطفال ونهبت الأموال وحرقت المدن، وهذه نصوص يشوع: (١٨ فَقَالَ الرَّبُّ لِيَشُوعَ: «مُدُّ الْمِزْرَاقَ الَّذِي بِيَدِكَ نَحُو عَاي لأَبِّي بِيَدِكَ أَذْفَعُها». فَمَدُّ يَشُوعُ الْمِزْرَاقَ الَّذِي بِيدِهِ نَحُوَ الْمَدِينَةِ. ١٩ فَقَامَ الْكَمِينُ بِسُرْعَةِ مِنْ مَكَائِه وَرَكَتْضُوا عِنْدُمَا مَدَّ يَدَهُ، وَدَحُلُوا الْمَدِينَةُ وَأَخَذُوهَا، وَأَسْرِعُوا وَأَخْزَقُوا الْمَدِينَةُ بِالتَّارِ، • ٢ فَالْتَفَتَ رِجَالُ عَايِ إِلَى وَرَائِهِمْ وَنَظَرُوا وَإِذَا دُخَانُ.... ٢٨ وَأَحْرَقَ يَشُوعُ عَايَ وَجعلَهَا تَلاَّ أَبْدِيًّا خَرَابًا إِلَى هَذَا الْيَوْمِ. ٢٩ وَمَلِكُ عَاي عَلْقَهُ عَلَى الْخَشْبَةِ إِلَى وَقُتِ الْمَسَاءِ. وَعِثْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ أَمَرَ يَشُوعُ فَأَنْزَلُوا جُثَّتُهُ عَنِ الْخَشْبِةِ وَطَرْخُوهَا عِنْدَ مَدْخَلَ بابِ الْمَدِينَةِ، وَأَقَامُوا عَلَيْهَا رُجْمَةً حِجَارَةٍ عَظِيمَةً إِلَى هَذَا الْيَزْمِ). يشوع ٨. (١٠ أَنُمْ رَجَعَ يَشُوعُ فِي دُلِكَ الْوَقْتِ وَأَخَذَ حَاصُورَ وَضَرَتِ مَلِكَهَا بِالسَّيْفِ، لأَنْ حَاصُورَ كَانَتْ فَبُلاَ رَأْسَ جَمِيعِ بَلْكَ الْمَمَالِكِ. ''وَضَرَبُوا كُلُّ نَفْسِ بِهَا بِحدِ السَّيْفِ حَرَّمُوهُمْ، وَلَمْ تَبْقَ نَسَمَةٌ، وَأَخْرَقَ حَاصُورَ بِالنَّارِ. ''فَأَخَذَ يَشُوعُ كُلَّ مُدُنِ أُولِئِكَ الْمُلُوكِ وَجَمِيعَ مُلُوكِهَا وَضَرَبَهُمْ بِحَدِ السَّيْفِ. حَرَّمَهُمْ كَمَا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِ. "'غَيْر أَنَّ الْمُدُن وَجَمِيعَ مُلُوكِهَا وَضَرَبَهُمْ بِحَدِ السَّيْفِ. حَرَّمَهُمْ كَمَا أَمَرَ مُوسَى عَبْدُ الرَّبِ. "'غَيْر أَنَّ الْمُدُن وَجَمِيعَ مُلُوكِهَا وَضَرَبَهُمْ بِحَدِ السَّيْفِ. حَرَّمَهُمْ كَمَا أَمَر مُوسَى عَبْدُ الرَّبِ. "'غَيْر أَنَّ الْمُدُن وَجَمِيعَ مُلُوكِهَا وَضَرَبَهُمْ بِحَدِ السَّيْفِ. مَا عَدَا خاصُورَ وَحُدهَا أَخْرَقُهَا يَشُوعُ. "وكُلُّ غَنِيمَةٍ بَلْكَ الْمُدُنِ وَالْبَهَائِمَ نَهَبَهَا بِنُو إِسْرَائِيلَ لأَنْفُسِهِمْ. وَأَمَّا الرِّجَالُ فَضَرِيُوهُمْ جَمِيعًا بِحَدِ السَّيْفِ حَتَّى أَبَادُوهُمْ جَمِيعًا بِحَدِ السَّيْفِ حَتَّى أَبَادُوهُمْ. لَمْ يُتَعُوا نَسَمَةً ). يشوع ١١.

وفي سقر العدد جاء خبر السبي والسلب والنهب وتحريق المدن: (أوَسَبَى بَتُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَ مِدْيَانَ وَأُطْفَالَهُمْ، وَنَهْبُوا جَمِيعَ بَهَائِمِهمْ، وجَمِيغ مَوَاشِيهِمْ وَكُلَّ أَمْلاكِهِمْ، ' وَأَحْرَقُوا جَمِيعَ مُدُيْهِمْ) عدد ٣١.

وهذا خبر آخر حفل به سقر القضاة عن قتل للإنسان والحيوان وتحريق لجميع المدن (٨٥ وَرَجَعَ رَجَالُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى بَنِي بَنْيَامِينَ وَضَرَبُوهُمْ بِحَدِّ السَّيْفِ مِنَ الْمَدِينَة بِأَسْرِهَا، حَتَّى الْبَهَائِم، حَتَّى كُلَّ مَا وَجَدَ. وَأَيْضًا جَمِيعُ الْمُدُنِ الَّتِي وُجِدَتُ أَحْرَقُوهَا بِالنَّارِ) فضاة ٢٠.

وفي السجل الكامل لأعمال نائب حاكم البرتغال أثناء حروبه المدمرة والمروعة في سواحل الخليج العربي جاء فيه: (أرسل أفنسو دلبوكيرك مثة رجل لإشعال النار في المدينة في الجانب الذي تهب من عنده نسائم البحر). (٢٨) إنها سنة متبعة، وشريعة قائمة. ثالثا: حرق المركبات

ومما يفعلوه في مركبات خصومهم تحريقها فقد جاء في سفر يشوع أن الرب أمرهم بذلك: ( ٢ فَقَالَ الرَّبُّ لِيَشُوعُ: «لا تَخُفْهُمْ، لأَبِّي غَذَا فِي مِثْلِ هذَا الْوَقْتِ أَدْفَعُهُمْ جَمِيعًا قَتْلَى أَمَامَ إِسْرَائِيلَ... وَتُحْرِقُ مَرْكَبَاتِهِمْ بِالنَّارِ » يشوع ١١ -

رابعا : حرق المزارع والكروم والأشجار

إِنْ سياسة الإحراق شاملة لا تبقي غير الذهب والقضة أما أسياب الحياة ورزق الأحياء فهو مما وردت الشريعة بتحريقه، جاء في سفر القضاة الخبر التالي: (فَأَحْرَقَ الاَّكْذَاسَ وَالزَّرْعَ وَكُرُومَ الزَّيْتُونِ. "فَقَالُ الْقِلِسُطِينِيُّونْ: «مَنْ فَعَل هذا؟» فَقَالُوا. «شَمْشُونُ) قضاة ١٥.

وقد تنبأ حرقيال بأن الرب وعد ببعث نار لا تهدأ، نار محرقة للأخضر والبابس، نار لا تطفأ فيقول: ( هكذا قَالَ السَّيِدُ الرُّبُّ: هأَنَذَا أُضْرِمُ فِيكَ ثَارًا فَتَأْكُلُ كُلُّ شَجْرَةٍ خَضْرًا فِيكَ وَكُلُّ شَجْرَةٍ يَابِسَةٍ. لاَ يُطْفَأُ لَهِيبُهَا الْمُلْتَهِبُّ). حرقيال ٢٠

ولقد اعتدى هبار بن الأسود على ابنة الرسول ﷺ وهي حامل فأسقطت حملها، والنبي الكريم ﷺ هو رأس الدولة، ويملك جيشا يستطيع أن يؤدب المخالف ويستقصي قومه، كيف وقد اعتدى على فلذة كبده، فبعث الرسول ﷺ بعثا لنشر الرسالة فكان متجها إلى أرض هذا الباغي فقال كما أخبر أبو هريرة ۞ أنه قال بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال: ( إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله ﷺ حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما). (١٤) فها هو ذا يأمر بإحراقه لقعله الشنيع ثم يتراجع ويذكر أنه لا يعذب بعذاب الله إلا الله.

إن المنع من التحريق بالنار في هذا الدين العظيم لا يقتصر على البشر بل يتجاوزه إلى ما دون ذلك؛ ولقد رأى النبي الله قرية نمل قد حرقها أصحابه، فقال: (من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار). (\*\*)

### المطلب الرابع: القتل

يسير بنا البحث من سحق إلى قتل، ومن إبادة إلى حرق، وحق لمن تصفح كتابهم المقدس أن يملأ جعبته بكل مصطلحات الفناء والدمار، وهانحن أولاء تستعرض الوعد بالقتل، في كتابهم المقدس، وهذا يوم من أيام اليهود مع الفرس يقتلون فيه خمسة وسبعين ألفاء ثم يدون هذا الإنساد في الأرض في كتاب ديني وينال حظه من القداسة والعصمة عندهم،(١٥) (١٥ أُمُّمَ الجَتَّمَعَ الْيَهُودُ الَّذِينَ فِي شُوشَنَ، فِي الْيَوْمِ الرَّابِع عَشَرَ أَيْضًا مِنْ شَهْرِ أَذَارَ، وَقَتْلُوا فِي شُوشَنَ ثَلاَثُ مِثَةٍ رَجُل، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَمَدُّوا أَيْدِيهُمْ إِلَى النَّهْب. ١٦ وَيَاقِي الَّيْهُوهِ الَّذِينَ فِي بُلْدَانِ الْمَلِكِ اجْتَمَعُوا وَوَقَقُوا لأَجَلَ أَنْفُسِهِمْ وَاسْتَرَاحُوا مِنْ أعْدافِهم، وَقَتَلُوا مِنْ مُنفِضِهم خَمْسَةُ وسَبْعِينَ أَلْفًا، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَمْدُوا أَيْدِيهُمْ إِلَى النَّهْبِ. ١٧ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ أَذَارَ. وَاسْتَرَاحُوا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَشَرَ منه وَجَعَلُوهُ يوم شُوب وفَرَح ٢٠ وَكَتَبْ مُرْدَحُايُ هَذِهِ الْأُمُورَ وَأَرْسَلَ رَسَائِلَ إِلَى جَمِيعِ الْيَهُودِ الَّذِينَ فِي كُلِّ بُلْدَانِ الْمَلْكِ أَحَشُويرُوشَ الْقَريبينَ وَالْبَعِيدِينَ، ٢١لِيُوجِب عَلَيْهِمْ أَنْ يُعَيِّدُوا فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عَشرَ مِنْ شَهْرِ أَذَارَ، وَالْيَوْمِ الْخَامِسِ عَشَرَ مِنْهُ فِي كُلِّ سنَةٍ، ٢٧ حَسَبَ الأَيَّامِ الَّتِي اسْتَرَاحَ فِيهَا الْيَهُودُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَالشَّهْرِ الَّذِي تَحَوَّلَ عِنْدَهُمْ مِنْ خُزْنٍ إِلَى فرح وَمِنْ نَوْح إِلَى يَوْمٍ طَيِّبٍ، لِيَجْعَلُوهَا أَيَّام شُرْبٍ وَفَرَح...٢٧أَوْجَبَ الْيهُودُ وَقَبِلُوا عَلَى أَنْفُسِهِم وَعَلَى نَسْلِهِمْ وَعَلَى جَمِيعِ الَّذِينَ يَلْتَصِقُونَ بِهِمْ حَتَّى لا يَزُولَ، أَنْ يُعَيِّدُوا هذَيْن الْيَوْمَيْن حَسَبَ كِتَايَتِهِمَا وَحِسَبَ أَوْقَاتِهِمَا كُلِّ سَنَةٍ، ٢٨وأَنَّ يُذْكَرَ هَذَانُ الْيَوْمَانِ وَيُخْفَظَا فِي دَوْر فَدَوْرِ وَعَشِيرَةٍ فَعَشِيرَةٍ وَبِلاَدٍ فَبِلاَدٍ وَمَدِينَةٍ فَمَدِينَةٍ. وَيَوْمَا الْفُورِ هَذَانِ لاَ يَزُولاَنِ مَنْ وَسَطِ الْيَهُودِ، وَذِكْرُهُمَا لاَ يَفْنَى مِنْ نَسْلِهِمْ).أَستير ٩.

انظر كيف تتحول مواسم القتل المريع إلى أيام فرح وشرب، ثم يقدس القتل فتنقلب ذكراه أيام أعياد يجب أن تحفظ في الأجيال القادمة، وأن يبقى ذكرها في النسل لئلا ينسى! وتتحول القصة التي تروي هذا الحدث إلى كتاب ديني يتعبد يه.

وهذا يوحنا يرى رؤيا بما ينتظر البشر في مستقبل أيامهم من قتل محيط، وفناء متواصل يقول يوحنا: ٣٥ وَلَمَّا فَتَح الْخَتْمَ الثَّانيَ، سَمِعْتُ الْحَيَوَانَ الثَّانِيَ قَائلاً. «هَلُمّ وَانْظُرْا» وَفَنَاء عَلَيْهِ أَعْطِي أَنْ يَنْزِعَ السَّلاَمَ مِنَ الأَرْضِ، وَأَنْ يَقْتُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَأَعْطِي سَيْفًا عَظِيمًا.

﴿ وَلَمَّا فَتَحَ الْخَتْمَ الرَّابِعَ، سَمِعْتُ صَوْتَ الْخَيْوانِ الرَّابِعِ قَائِلاً: «عَلَمْ وانْظُرَ!» ^ فَنَطَرْتُ وإِذَا فَرَسَ أَخْضُرُ، وَالْجَالِسُ عَلَيْهِ اسْمُهُ الْمَوْتُ، والْهَاوِيَةُ تَتْبَعْهُ، وَأُعْطِيَا سُلْطَانًا عَلَى رُبْعِ الأَرْضِ أَنْ يَقْتُلاَ بِالسَّيْفِ وَالْجُوعِ وَالْمَوْتِ وَبِوْخُوشِ الأَرْضِ.

أُولَمًا فَتَحَ الْخَتْمَ الْخَامِس، رَأَيْتُ تَحْتَ الْمَلْبَحِ نُقُوسَ الَّذِين قُتِلُوا مِنْ أَجُلِ كَلِمَة الله، وَمِنْ أَجُلِ الشَّهَادَةِ الَّتِي كَانَتْ عِنْدهُم، ''وَصَرَخُوا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ: «حَتَّى مَتَى أَيُهَا السَّتِدُ الْقَدُّوسُ وَالْحَقُّ، لاَ تَقْضِي وَتُنْتَقِمُ لِدِمَائِنا مِنَ السَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْضِ؟ " ''فَأَعْطُوا كُلُّ وَاحِدِ ثِيَابًا بِيضًا، وَقِيل لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِيحُوا زَمَانًا يسيرًا أَيْضًا حَتَّى يَكُمَلَ الْعَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ، وَاحِدِ ثِيَابًا بِيضًا، وَقِيل لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِيحُوا زَمَانًا يسيرًا أَيْضًا حَتَّى يَكُمَلَ الْعَبِيدُ رُفَقَاؤُهُمْ،

وفيها أيضا: (وَسَمِعْتُ مَلاَكًا طَابُرًا فِي وْسَطِ السَّمَاءِ قَائِلاً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: «وَيْلًا وَيْلُ لِلسَّاكِنِينَ عَلَى الأَرْضِ!). رؤيا يوحنا8

فهذه بعيض وعبود هذه الرؤيا ويشاراتها التي ينتظرونها - لا حرمهم الله ما اشتملت عليه - (٢٤) ومما اشتملت عليه:

- ١- أن يتزع السلام من الأرض.
- ٢- أن يقتل البشر بعضهم بعضا.
- ٣- الوعد بقتل ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوحوش والموت.

أن تموت أنفس في المذبح ويكون قتلهم من أجل كلمة الله.

وأخيرا بعد كل هذه الويلات ويل للساكنين في الأرض؟! فهل أبقت البشارة للأرض سكانا؟!

ومحتويات رؤيا يوحنا كلها في التوطئة للقضاء على البشر غير المؤمنين بهذه المخزعبلات، وهي تتضمن أحداثا متناقضة مملوءة بالفجوات والثغرات لأحداث آخر الزمن، وهم يرون أنها واقعة، وأن وقوعها قريب، خاصة أن بعض الأحداث التي تضمئتها الرؤيا قد وقعت كتجميع اليهود في فلسطين، وكإقامة دولة لهم...؛ ولذا فهذه الرؤيا مما تعتمد عليه الأصولية الإنجيلية المعاصرة في تفسيرها وتفاعلها مع الواقع المعاصر.

وتحفل كتب التاريخ والمدونات التي أرخت للحروب الصليبية في الشرق الإسلامي وكذا أعمال البرتغاليين في القارة الأمريكية ووحشية الإسبان في محاكم التفتيش وما تلاها من أعمال كل ذلك يؤكد أن هذا الفتل منهج مطرد، وعمل متبع، يقول غوستاف لوبون: (ونرى في كل صفحة من الكتب التي ألفها مؤرخو النصارى في ذلك الزمن براهين على توحش الصليبيين في مدينة مارات للدلالة على سياسة الصليبيين الحربية، وذلك بالإضافة إلى ما حدث حين الاستيلاء على القدس، قال المؤرخ الراهب التقي روبرت: "وكان قومنا يجوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليرؤوا غليلهم من التقتيل، وذلك كاللبؤات التي خطفت صغارها("" وكانوا يذبحون الأولاد والسبان والشيوخ ويقطعونهم إربا إرباء وكانوا لا يستبقون إنساناء وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة، فيا للعجب ويا للغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلحة بأمضى مسلاح من غير أن تقاوم، وكان قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه، فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية، فيا للشره وحب الذهب! وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق المدينة المغطاة بالجثث، فيا لتلك الشعوب العمي المعدة للقتل!... ثم أحضر في طرق المدينة المغطاة بالجثث، فيا لتلك الشعوب العمي المعدة للقتل!... ثم أحضر بوهمند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر، وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم بوهمند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر، وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم بوهمند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر، وأمر بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم

وضعافهم، ويسَوْق فتيانهم وكهولهم إلى إنطاكية لكي يباعوا فيها".... إلى أن قال: وكان سلوك الصليبين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة الكريم عمر بن الخطاب "رضى الله عنه" نحو النصاري حين دخلها منذ بضعة قرون، ثم أورد قول كاهن مدينة لوبري ريموند داجيل: "حدث ما هو عجيب بين العرب! عندما استولى قومنا على أسوار القدس وبروجها، فقد قطعت رؤوس بعضهم، فكان هذا أقل ما يمكن أن يصيبهم، وبقرت بطون بعضهم، فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار، وحُرق بعضهم في النار، فكان ذلك بعد عداب طويل، وكان لا يرى في شوارع القدس وميادينها سوى أكداس رؤوس العرب وأيديهم وأرجلهم، فلا يمر المرء إلا على جثث قتلاهم، ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما تالوا... وروى ذلك الكاهن الحليم خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر... ولم يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك، فعقدوا مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من مسلمين ويهود وخوارج النصاري، الذين كان عددهم نحوا من ستين ألفا فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام، ولم يستثنوا منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخا). (١٤٤)

ولينظر القارئ كيف تتطابق أقوال المؤرخين في ذكر أحداث هذه المجازر البشعة فهذا ابن كثير في البداية يخبر عن ذلك بقوله: (ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان أخذ الفرنجة بيث المقدس وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل، وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من المسلمين). (وقال ابن الأثير رحمه الله واصفا الفظائم التي ارتكبها الصليبيون: (وقتل الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا منهم جماعة كثيرة من أثمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف). (٤٦)

وقد سبق الحديث عن الحرب وأنها كره، وعن تشريع الإسلام في هذا وأنه يحرم قتل التساء والأطفال والشيوخ ومن لم يقاتل من الأعداء، وأن يقتصر القتل على من حمل السلاح، وخاض غمار الحرب، ورفع لواء العداوة.

وعندما تقرأ تاريخ دخول النصارى الإسبان إلى قارة أمريكا وكيف أبادوا أهلها؟ وتقرأ تاريخ الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي وكيف عاثوا في الأرض فسادا؛ تجد الصورة متماثلة تماما ففي كلتا الحالتين تجد الجنود النصارى اتصفوا بما يلى:

- ١- الإسراف في القتل.
- ٧- إحراق الناس أحياء في مساكنهم.
  - ٣- تهب الأموال،
- أكل لحوم البشر سواء في الشام أو في أمريكا وسواء كانت هذه اللحوم مشوية أو مطبوخة والتلذذ بذلك.
  - ه- الإنشاد بعد سفك الدم.
- تتل الأطفال والشيوخ والنساء، وبقر بطون النساء الحوامل، وسوق
   الأحياء عبيدا يباعون في سوق النخاسة.
- القتل يعد إعطاء الأمان والخيانة لهذه العهود التي قطعوها مع الذين
   استأسروا لهم.
  - ٨٠ عدم تقدير حفاوة المستقبلين بهم وقتلهم بعد ذلك.
    - ٩- القتل من غير حاجة حتى ولو ضمنوا النصر.
- ١٠ إرجاع ذلك إلى أنه من تعاليم الكنيسة، وأن ربهم هو البذي أمرهم
   بالسفك والقتل والنهب، والشكر لله الذي أغناهم بما نهبوا.
- ١١ ١١ حتيال عليهم ليجتمعوا ثم يقتلوا في مكان واحد لثلا يتعب القاتل في المطاردة والتنقل خلف الضحية.

وبعد هذه المقارنة السريعة يستطيع الباحث أن يقول: إن جميع القتلي اللَّهِنْ

قضوا في الفتوحات الإسلامية في كل عصورها من كلا الجانبين لا يصل بحال من الأحوال إلى عدد القتلى في الحرب الأمريكية على العراق.

ومن يتابع أخبار منظمة بلاك ووثر في العراق وتطلعها للعمل في السودان يعلم علم اليقين استهانتها بأرواح البشر، ويعلم أيضا دورها العسكري الديني وأنها شديدة الشبه بقرسان المعبد أو فرسان مالطة، وهي جماعة تأسست إبان الحروب الصليبية، وكان لها أكبر الأثر في مساعدة الغزاة الصليبيين، في الشام، ولما هزموا وطردوا من ديار المسلمين انتقلوا إلى مالطا، ولهم علاقة قوية بالفاتيكان، وتحاول أن تعيد منظمة بلاك ووتر القيام بأفعال فرسان مالطا. (٧٤)

### المطلب الخامس: الفناء

من معين كتابهم المقدس نغترف فناة ورهبا ينتظر البشر، وتجد الوهيد بقناء يستأصل المريض، ويقطع النسل، ويمحو الذّكر، وتتوالى فيه الأهوال، هذا حزقيال يبشر قومه بما ينتظرهم من الجوع والغم والفقر، الذي يبلغ بهم إلى الفناء، يقول حزقيال: (يَا ابْنَ آدم، هأنذا أُكبَرُ قِوَامَ الْخُبْرِ فِي أُورُشَلِيم، فَيَأْكُلُونَ الْخُبْرُ بِالْوَرْنِ وبِالْفَعْ، وَيَشْرَبُونَ الْمَاء بِالْكَيْسِ وَبِالْخَبْرِ وَ الْحَدُو وَيَقْسَوْا بِالْكَيْسِ وَبِالْخَبْرِ وَ الْحَدُو وَيَقْسَوْا بِالْحَيْسِ وَالْحَدُو وَيَقْسَوْا بِالْحَيْسِ وَالْحَدُو وَيَقْسَوْا بِالْحَيْسِ وَالْمَاء وَيَتحَيَّسُوا الرَّجُسُ وأَخُسُوه وَيَقْسَوْا بِالْحَيْسِ وَالْمَاء ، وَيَتحَيَّسُوا الرَّجُسُ وأَخُسوهُ وَيَقْسَوْا بِالْحَيْسِ وَالْمَاء ، وَيَتحَيَّسُوا الرَّجُسُ وأَخُسوهُ وَيَقْسَوْا

وهذا إشعباء يبشر أشور بالويل والسخط ليصبح البشر مسحوقين كالطين في الأزقة، وينتهي أمرهم إلى الإبادة، وتنقرض في هذا اليوم أمم كثيرة، قال إشعباء: (وَيْلُ لأَشُورَ قَضِيبٍ غَضَبِي، وَالْعَصَا فِي يَدِهِمْ هِيَ سخَطِي. ٢عَلَى أُمَّةٍ مُنَافِقَةٍ أُرْسِلُه، وَعَلَى لأَشُورَ قَضِيبٍ غَضَبِي، وَالْعَصَا فِي يَدِهِمْ هِيَ سخَطِي. ٢عَلَى أُمَّةٍ مُنَافِقَةٍ أُرْسِلُه، وَعَلَى شَعْبِ سخطِي أُوصِيهِ، لَيَغْتَنِمَ غَنِيمَةً وَيَنْهَبَ تَهْبًا، وَيَجْعَلَهُمْ مَدُوسِينَ كَطِينِ الأَزِقَّةِ. ٧أَمًا هُوَ فَلاَ يَقْتَكِرُ هكذا، وَلاَ يَحْسِبُ قَلْبُهُ هكذَا. بَلْ فِي قَلْبِهِ أَنْ يُبِيدَ وَيَقُرِضَ أُمَمًا لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ)، وَلاَ يَحْسِبُ قَلْبُهُ هكذَا. بَلْ فِي قَلْبِهِ أَنْ يُبِيدَ وَيَقُرِضَ أُمَمًا لَيْسَتْ بِقَلِيلَةٍ)، وشعاء ١٩.

وفي كتاب إشعباء من الفناء ما تقشعر له الجلود، ويستحي من الاعتراف

بالانتساب إليه كل ذي لب وعقل سليم، ( إقْتَرِبُوا أَيُهَا الأَمْمُ لِتَسْمَعُوا، وَأَيُها الشَّعُوبُ اصْغَوًا، لِتسْمَعِ الأَرْضُ وَمِلْوُهَا، الْمَسْكُونَةُ وَكُلُّ نَتَاتِجِهَا، 'لأَنَّ لِلرَّبِ سَخَطًا عَلَى كُلِّ الشَّمَاوَاتِ سَخَطًا عَلَى كُلِّ مَيْشَهُمْ، وَخَمُوا عَلَى كُلُ جَنْدِ السَّمَاوَاتِ، وَتَلْتَقُ السَّمَاوَاتُ وَجِيفُهُمْ اللَّمْمَةُ اللَّمْمَاوَاتِ، وَتَلْتَقُ السَّمَاوَاتُ وَشَعِيلُ الْجَبَالُ بِدِمَاتِهِمْ، 'وَيَفْنَى كُلُّ جُنْدِ السَّمَاوَاتِ، وَتَلْتَقُ السَّمَاوَاتُ كَذَرْحِ، وَكُلُّ جُنْدِها يَنْتَبُو كَانْتَنَارِ الْوَرَق مِنَ الْكَرْمَةِ وَالسُّقَاطِ مِنَ النِّينَةِ. "لِلرَّبِ سَيْفًى فَي كَلُّ جُنْدِها يَنْتَبُو كَانْتَنَارِ الْوَرَق مِنَ الْكَرْمَةِ وَالسُّقَاطِ مِنَ النِّينَةِ. "لِلرَّبِ سَيْفًى فَي كَلُّ جُنْدِها يَنْتَبُو كَانْتَنَارِ الْوَرَق مِنَ الْكَرْمَةِ وَالسُّقَاطِ مِنَ النِّينَةِ. "لِلرَّبِ سَيْفًى السَّمَاوَاتِ سَيْفي. هُوذَا عَلَى أَدُومَ يَنْزِلُ، وَعَلَى شَعْبٍ حَرِّمْعُهُ لِللَّيْنُونَةِ. 'لِلرَّبِ سَيْفًى قَد رَوِيَ فِي السَّمَاوَاتِ سَيْفي. هُوذَا عَلَى أَدُومَ يَنْزِلُ، وَعَلَى شَعْبٍ حَرِّمْعُهُ لِللَّيْنُونَةِ. 'لِلرَّبِ سَيْفًى السَّمَاوَاتِ سَيْفي. هُوذَا عَلَى أَدُومَ يَنْزِلُ، وَعَلَى شَعْبٍ حَرِّمْعُهُ لِللَّيْنُونَةِ. 'لِلرَّبِ سَيْفًا عَلَى أَدُومَ يَنْزِلُ، وَعَلَى شَعْبٍ حَرِّمْعُهُ لِللَّيْفِقَةِ. 'لِلرَّبِ سَيْفًا عَلَى الْمُعْرِبِ سَيْفًا عَرْمُ الْبِعَلَى وَنُولِ الْمَعْمَلِ وَمُعْمَالًا وَتُولِ الْمَعْدِلُ الْمَعْلِي وَيُعْلِقُ عَلَى اللّهُ لِي اللّهُ لِي اللّهُ لِلْمُلْكِ، وَكُلُّ رُوسَائِهَا يَكُونُونَ عَدَمًا الْحَرَابِ وَمِطْمَالُ الْخَلَاقِ اللّهُ مَنْ يَلْمُونَهُ لِلْمُلْكِ، وَكُلُّ رُوسَائِهَا يَكُونُونَ عَدَمًا الْحَرَابِ وَمِطْمَالُ الْخَلَامِ. الْأَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

الْ فَتِشُوا فِي سِفْرِ الرّبِ وَاقْرَأُوا. وَاحِدَةٌ مِنْ هَلِو لاَ تُغْقَدُ. لاَ يُغَادِرُ شَيْءٌ صَاحِبَة، لأَن فَمَهُ هُو قَدْ أَلْقى لَهَا قُرْعَةٌ، ويَدُهُ فَسَمَتُهَا لَهَا لأَنْ فَمَهُ هُو قَدْ أَلْقى لَهَا قُرْعَةٌ، ويَدُهُ فَسَمَتُهَا لَهَا بِالْخَيْطِ. إِلَى الأَبِدِ تَرِثُهَا. إِلَى دَوْرِ فَدَوْرِ تَسْكُنُ فِيهَا). إشعياء ٣٤.

# هذا النص تضمن تهديدا عظيما وحمل ما يلي:

- أن السخط واقع على كل الأمم.
- ٢- أن جيوش الأمم قد حرّمت؛ وأنها تصير للفناء حتى تسيل الجبال بدمائهم.
  - ٣- أن الفتاء يعم جنود السماء.
  - أن للرب سيفا قد امتلأ دما.
  - ٥- أن الأنهار تتحول زفتا، والتراب كبريتا، والأرض تكون زفتا مشتعلا.
    - أن هذا العذاب سرمدي لأنه إلى دور فدور، إلى أبد الأبدين.

وقد يتساءل المرء لماذا كل هذا؟! لماذا يقضى على جنود السماء؟ لماذا تتحول

الأرض إلى زفت مشتعل، والأنهار تكون زفتا؟! أمن أجل دعوى صهيون!! وما هذه الدعوى؟ وما ذنب جنود السماء ؟!

وهذا نص آخر من إشعباء بذكر فيه فناء يعم الأرض فيقول: (" لأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَعْبُكَ يَا إِسْرَائِيلُ كَرَمْلِ الْبَحْرِ تَرْجِعُ بَقِيَّةٌ مِنْهُ. قَدْ قُضِيَ بِفَنَاءِ فَائِضِ بِالْعَدُل. " لأَنَّ السَّيِدَ رَبُّ الْجُنُودِ يَصْنَعُ فَنَاءً وَقَضَاءً فِي كُلِّ الأَرْضِ)، إشعباء ١٠

وهنا يعم الفتاء والقضاء كل الأرض، ولا شك أن هذه مغالطة شرعية وتاريخية، أما كونها شرعية فإن الله لا يهلك البشر كلهم بسبب ذنوبهم إلا عند قيام الساعة، وأما المغالطة التاريخية فإن هذه الحادثة لم تقع، كما أن يني إسرائيل لم يكونوا في يوم من الأيام من الكثرة بحيث يكونون كرمل البحر، بل هم ولله الحمد في كل عصر أقلية قليلة جدا، وفي هذا العصر الذي نالوا فيه شيئا من التمكين فهم لا يتجاوزون أربعة عشر مليونا في كل الأرض.

وفي سغر آخر تترادف مصطلحات العذاب والبوار والفناء، وترسم مستقبلا مظلما للمخالف، فطريقه مظلم، ومملوء بالعقبات، وتتوالى عليه الأهوال، ويقطع نسله، وينسى ذكره، ويتعجب من يأتي بعده من نهايته الايوب في سفره كما زعموا: (نَعَمَا نُورُ الأَشْرَارِ يَنْطُغِئ، وَلاَ يُضِيءُ لَهِيبُ نَارِهِ. النُّورُ يُظْلَمُ فِي خَيْمَتِه، وَسِرَاجُهُ فَوْقَهُ يَنْطَفِئ. لَوْرُ الأَشْرَارِ يَنْطُغِئ، وَلاَ يُضِيءُ لَهِيبُ نَارِهِ. النُّورُ يُظْلمُ فِي خَيْمَتِه، وَسِرَاجُهُ فَوْقَهُ يَنْطَفِئ. لَوْرُ الأَشْرَارِ يَنْطُغِئ، وَلاَ يُضِيءُ لَهِيبُ نَارِهِ. النُّورُ يُظْلمُ فِي خَيْمَتِه، وَسِرَاجُهُ فَوْقَهُ يَنْطَفِي الْمُصْلاَةِ فَيْهُ اللهِ لَلْ رَجُلَيهِ تَلْفُعَانِهِ فِي الْمِصْلاَةِ فَيْهُ شِي إِلَى مَنْ مَنْ الشَّرَكُ. المُطْهُورَةُ فِي الأَرْضِ حِبَالتُه، وَمِصْيَدَتُهُ فِي السَّبِيلِ. التَّرْهِبُهُ أَهُوالٌ مِنْ حَوْلِهِ، وَتَذْعَرُهُ عِنْدَ رِجُلَيهِ. التَّمُونُ قُوتُهُ جَائِعةً وَالْبَوَارُ مُهَيًا فِي السَّبِيلِ. التَّرْهِبُهُ أَهُوالٌ مِنْ حَوْلِهِ، وَتَذْعَرُهُ عِنْدَ رِجُلَيهِ. التَّمُونُ قُوتُهُ جَائِعة وَالْبَوَارُ مُهَيَّأُ بِهِ السَّبِيلِ. التَّرْهِبُهُ أَهُوالٌ مِنْ حَوْلِهِ، وَتَذْعَرُهُ عِنْدَ رِجُلَيهِ. التَّكُونُ قُوتُهُ جَائِعة وَالْبَوَارُ مُهَيَّأُ بِهُ السَّبِيلِ. التَّرْهِبُهُ أَهُوالٌ مِنْ حَوْلِهِ، وَتَذْعَرُهُ عِنْدَ رَجُلَيهِ. التَّهُولُ عَنْ خَيْمَتِهِ، عَنِ اعْتِمَاهِ وَيُحْدُهُ عَنْ فَيْسُ لَهُ يُذَدُّ عَلَى مَرْيضِهِ كَبْرِيتُ . "مِنْ فَي عَيْمَتِهِ مِنْ فَوْقُ يَقْطَعُ فَرْعُهُ. الْهُولُ يَسْلهُ لَهُ يُذَدُّ عَلَى مَرْيضِهِ كَبْرِيتُ . "وَمِنْ فَوْقُ يَقْطَعُ فَرْعُهُ. "ذِكْرُهُ يَبِيدُ مِنَ الأَرْضِ، وَلاَ اسْمَ لَهُ عَلَى وَجُه وَيُعْمُ وَجُهُ اللهُ مِنْ الْمُولُهُ ، وَمِنْ فَوْقُ يَقْطَعُ فَرْعُهُ. "ذِكْرُهُ يَبِيدُ مِنَ الأَرْضِ، وَلاَ اسْمَ لَهُ عَلَى وَجُه

الْبَرِ. " يُدْفَعُ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمَةِ، وَمِن الْمَسْكُونَةِ يُطْرَدُ. " لاَ نَسْلَ وَلاَ عَقِب لَهُ بَيْنَ شَعْبِهِ ، أيوب ١٨.

ولا شك أن هذه صورة بشعة من الفناء المنتظر والخزي الأبدي للأغيار، وخيال لا يبلغه أي دموي إلا من تربى على كتابهم المقدس – أو سادي يتلذذ في إيذاء الآخرين، ويفرح ويسعد بعذابهم ومآلهم المحموم.

ومن تصفح شرائع الأنبياء التي أخير الله عنها في كتابه لا يجد من تعاملهم مع قومهم مثل هذا التعامل البشع، والاستقصاء التام بل كانت رسالاتهم رحمة، ودعوتهم هداية، وتعاملهم معهم تعامل العدل والحق، فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن قذفه قومه في النار يخرج من بين أظهرهم؛ لثلا ينزل بهم العذاب كما أخبر الله عنه أنه قال: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنجَاهُ الله مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَتُم مِن دُونِ الله أَوْثَانًا مُؤدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمُ لِقُوم الْقِيامةِ يكُفُر بَعْضُكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُواكُمُ النَّارُ ومَا لَكُم مِن تُاصِرِينَ. يَوْمَ الْقِيامةِ يكُفُر بَعْضُكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُواكُمُ النَّارُ ومَا لَكُم مِن تُاصِرِينَ. يَوْمَ الْقِيامةِ يكُفُر بَعْضُكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُواكُمُ النَّارُ ومَا لَكُم مِن تُاصِرِينَ. فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِر إِلَى رَبِي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم﴾ {سورة العنكبوت، ٢٤.

وإن كان في أخبارهم أخبار عذاب أنزله الله بالمخالفين، فقد كان العذاب يتنزل لمخالفتهم أمر الله ومعصيتهم لرسله، ولم تكن من أجل قوم معينين، أو من أجل نهب أموالهم واستباحة ديارهم، وسبي نسائهم.

## المطلب السادس: قرض الآخرين

يتفنن كتاب كتابهم المقدس في توظيف المصطلحات المتنوعة التي تحقق لهذه الأنفس المريضة تطلعها في القضاء على الآخرين، وإبادتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وأوطانهم، والأعظم من ذلك أن يتسب هذا الإفك إلى الله فيكون من وصاياه وأوامره، وهنا وعد لهم من الله - كما يزعمون - أنه سيقرض الأمم من أمامهم، ويسلطهم عليهم،

وهم لا يتسلطون عليهم، '''' ويباركه الله ويجعله يرث أوطانهم ويسكن مساكنهم، جاء في سفر التثنية: ( ُإِذَا سمِعْت صَوْت الرّبِ إِلها كَ لِتَحْفَظُ وَتَعْمَلُ كُلَّ هَذِهِ الْوَصَايَا الَّتِي أَنَا أُوصِيكَ الْيَوْمَ، آيَهَا كُثِيرَةٌ وَأَنْتُ لا تَقْتَرِضُ، وَتَتَسَلَّطُ عَلَى أُمْمَا كَثِيرَةٌ وَأَنْتُ لا تَقْتَرِضُ، وَتَتَسَلَّطُ عَلَى أُمْمِ كَثِيرَةٍ وَهُمْ عَلَيْكَ لا يَتَسَلَّطُونَ). تثنية ١٥.

وجاء فيه أيضا: (مَتَى قُرضَ الرُّبُ إِلَهُكَ مِنْ أَمَامِكَ الأَمَمَ الَّذِينَ أَنْت ذَاهِبُ إِلْيَهُمَ لِتَرِثُهُمْ، وَوَرِثْتُهُمْ وَسَكَنْتُ أَرْضَهُمْ، "قَاحْتُرِزْ مِنْ أَنْ تُصَادَ ورَاءَهُمْ مِنْ بِعَدِ مَا بَادُوا مِنْ أَمَامِكَ) تثنية ١٢.

وفيه أيضا (مَتَى قَرَضَ الرّبُّ إِلهُكَ الأَمْمَ الَّذِينَ الرّبُّ إِلهُكَ يُعْطِيكَ أَرْضَهُم، وَورِثْتَهُمْ وَسَكَنْتَ مُدُنهُمْ وَبُيُوتَهُم، 'تَقُرِزُ لِنَقْسِكَ ثَلاَثَ مُدُنٍ فِي وَسَطِ أَرْضِكَ الَّتِي يُعْطِيكَ الرّبُّ إِلهُكَ لِتَمْتَلِكَهَا. "تُصْلِحُ الطَّرِيقَ وَتُثَلِّثُ تُخُومَ أَرْضِكَ، تثنية. ١٩

فالنص الثاني دل على أخذ الحيطة والحذر من الأعداء، والنص الثالث أمر ببناء ثلاث مدن في وسط ثلاث مدن في وسط الأرض المنهوبة، ولا تتضح الحكمة من بناء ثلاث مدن في وسط الأرض وقد ورثوا مدن وبيوت مخالفيهم فما الحاجة لبناء بيوت ومدن؟!.

وعندما يقرأ القارئ النص التالي يتساءل هل من لوازم قرض الآخرين أن يأكل المتنصر أمم الآخرين ويقضم عظامهم؟! ومن الإمعان في الدموية في القضاء على الآخرين يوصف المنتصر بالأسد واللبوة، لبشابهه في افتراس أعدائه، ومع هذا الإرهاب للمخالف إلا أن هذا العنصر المقسد في الأرض مبارك ومن يباركه فهو مبارك! ومن يلعنه فهو ملعون!، جاء في سفر العدد: ("مَا أَحْسَنَ جِيَامَكَ يَا يَعْقُوبُ، مَسَاكِنَكَ يَا إِسْرَائِيلُ! كَاوْدِيةٍ مُمْتَذَةٍ. كَجَنَّاتٍ عَلى نَهْرٍ، ... ألله آخرَجَهُ مِنْ مِضرَ. لَهُ مِثْلُ سُرْعَةِ الرِقْم. يَأْكُلُ أَمْمًا، مُضَايِقِيهِ، ("" وَيَقْضِمُ عَظَامَهُمْ وَيُحَطِّمُ سِهَامَة. "جَثَمْ كَأْسَدٍ. رَبَض كَلْبَوَةٍ، مِنْ يُقِيمُهُ؟ مُثَارِكُكَ مُبَارِكُكُ مُبَارِكُ وَلَاعِنُكَ مَلْعُونٌ» العدد ٤٤.

وهذا الأمل المشئوم بالقضاء على المخالف لم يتحقق لهم؛ فهم أجبن من أن يكونوا كالأسود، وهذا النص يتعلق بوعلا يلي خروجهم من مصر، ولكن القارئ الفطن يتذكر حقيقة هذا الخروج وما صاحبه من جبن وهلع وخور وتكوص عن الأوامر الإلهية كما في قوله تعالى عنهم حينما قبل لهم ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضُ المُقَدِّسَةُ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا تَرْتُدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِين. قَالُوا يَا مُوسى إِنَّ فِيها قوْمًا جَبُارِينَ وَإِنَّا لَن لَكُمْ وَلا تَرْتُدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِين. قَالُوا يَا مُوسى إِنَّ فِيها قوْمًا جَبُارِينَ وَإِنَّا لَن تُدْخُلُهَا حَتَّى يَخُرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا وَاجْلُونَ. قَالَ رَجُلانِ مِنَ اللّهِ فَتَوَكّلُوا إِن لَن يُخْرَجُوا مِنْهَا فَإِنْ وَخُلُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكّلُوا إِن تُنْمَ اللّهُ عَلَيْهِمَ الْبَابَ فَإِذَا وَخُلُتُمُوهُ فَإِنّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِين. قَالُوا يَا مُوسَى إِنّا لَن تُدْخُلُهَا أَبَدًا مًا وَامُوا فِيها فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبّك فَقَاتِلا إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِين. قَالُوا يَا مُوسَى إِنّا لَن تُدْخُلُها أَبَدًا مَا وَامْقُ فِيها فَاذْهَبُ أَنتَ وَرَبّك فَقَاتِلا إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِين. قَالُوا يَا مُوسَى إِنّا لَن تُدْخُلُها أَبَدًا مَا وَاحْي فَافُرَقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ مَا فَالَ فَإِنْهَا مُحَرّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ الفارة المُورة المائدة المحرّمَة عَلَيْهِمْ أَرْبُونِ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْفَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾

### المطلب السابع: السيف

في كتاب ديانة يُزعم أنه كتاب هداية، فإذا السيف حاضر شاهر يبيد من أجل العنصر، وينتقم من أجل القوم، يبشر الخصوم بسيف لا يرحم، ودم لا يتوقف، جاء في سفر صموئيل رواية دموية ضحاياها الفلسطينيون حبث سفكت دماؤهم، ونهبت أموالهم: (هذه أشماء الأبطال الذين لِذاؤة يشيب بَشبت التّحكموني رئيس الثّلاثة. هُو هَزُ رُمْحَهُ عَلَى ثَمَانِ مِثَة قَتَلَهُم دَفْعة وَاجِذةً. (٥٠) .... (أمّا هُو فأقام وضرب الْفِلِشطينيّين حَتَّى كُلُتْ يَدُه، وَلُصِقَتْ يَدُه بِالسَّيْف، وصَنَع الرّبُ خَلاصًا عظيمًا فِي ذلِكَ الْيَوْم، ورَجَعَ الشَّعْبُ وَرَاءة لِلنَّهْبِ فَقَطْ، صموئيل ٢٢.

وهذا نص آخر يهيئ الرأى العام لقتل الأخرين وهلاكهم ويبشرهم بالزحف العظيم وهلاك الأمم. (تَادُوا بِصَوْتٍ عَالَ وَقُولُوا: اجْتَمِعُوا، فَلْنَدْخُلِ الْمُدُنَّ الْحَصِينَةَ. ۚ الرَّفَعُوا الرَّايَةَ نَحُوَ صِهْيَوْنَ. اِحْتَمُوا. لا تَقِقُوا. لأَنِّي آتِي بِشرَ مِنَ الشِّمَالِ، وكشر عَظِيمٍ. ۖ قَدْ صَعِدَ الأَسَدُ مِنْ غَابَتِه، وَزَحَفَ مُهْلِكُ الأُمْمِ. خَرحَ منْ مَكَانِهِ لَيَجْعَلَ أَرْضَكِ خَرَايًا. تُخْرَبُ مُذُنَّكِ فَلاَ سَاكِنَ). إرمياء ٤.

ثم تكون الكارثة، وينزل السيف على رؤوسهم من قبل خصومهم، ويأتيهم الرجز الإلهي على افترائهم على الله، تأتيهم ربح لافحة تهلكهم، ولا يتحقق الوعد الذي انتظروه، وما ذاك إلا لأنهم يحلمون أحلام يقظة تروي ما في أنفسهم من التطلع لهلاك الآخرين، وينسبون ذلك الوعد إلى الله، ثم إذا لم يتحقق الحلم ظنوا أن الله يخادعهم، وهذه تكملة النص السابق: (" ا فَقُلْتُ: «آو، يَا سَيْدُ الرُّبُّ، حَقًّا إِنَّكَ خِدَاعًا خَادَعْتَ هِذَا الشُّعْبَ (٢٥٠) وَأُورُشَلِيمَ، قَائِلاً: يَكُونُ لَكُمْ سَلاَمٌ وَقَدْ بَلْغَ السَّيْفُ النَّفْسَ » ' فِي ذلكَ الرَّمَانِ يَقَالُ لِهذَا الشُّعْب وَلأُورُشَلِيمَ: «ريحُ لأَفِحَةٌ مِنَ الْهَ۞ضَابِ فِي الْبَرْيَّةِ نَحْوَ بِشْتِ شَعْبِي، لاَ لِلتَّذْرِيَةِ وَلاَ لِلتُّنْقِيَةِ. ` اربح أَشَدُّ تَأْتِي لِي مِنْ هلِهِ). إرمياء ٤.

ويروى الكاتب حزقيال في سفره خبر أكثر من عشر أمم أهلكت بالسيف وأبيدت عن آخرها، ولم أشأ أن أثقل على القارئ بنقل النص كاملا؛ لأن المشهد واحد والطريقة واحدة، وإنما يتغير اسم القوم أو اسم المكان، يقول حزقيال (هُنَاكُ أَشُورُ وَكُلُّ جَمَاعَتِهَا قُبُورُهُ مِنْ حَوْلِهِ. كُلُّهُمْ قَتْلَى سَاقطُونَ بِالسَّيْقِ. " أَلَّذِينَ جُعِلَتْ قُبُورُهُمْ فِي أَسَافِلِ الْجُتِ، وَجَمَاعَتُهَا حَوْلَ قَبْرِهَا، كُلُّهُمْ قَتْلَى سَاقِطُونَ بِالسَّيْفِ، الَّذِينَ جَعَلُوا رُعْبًا فِي أَرْضِ الأَحْيَاءِ). ح: قبال٢٣.

وعند إرمياء من الوعد بالرعب ووضع السيف موضع السلم ما يشيب لهوله الولدان، يقول إرمياء: (الأَنْ سَيْفًا لِلرَّبِّ يَأْكُلُ مِنْ أَقْضَى الأَرْضِ إِلَى أَقْضَى الأَرْضِ. ليسَ سَلامٌ لأَحَدِ مِنَ الْبَشَرِ. " زَرَعُوا حِنْطَةٌ وَخَصَدُوا شَوْكًا. أَغْيَوْا وَلَمْ يَتْنَفِعُوا، بَلْ خَزُوا مِنْ

غَلاَّتِكُمْ، مِنْ حُمُوِ غَضَبِ الرَّبِ "هكَذَا قَالَ الرَّبُ عَلَى جَمِيعِ جِيرَانِي الأَشْرَارِ الَّذِينَ يَلْمِسُونَ الْبِيرَاثَ الَّذِي أُورَثُتُهُ لِشَعْبِي إِسْرَائِيلَ. «هأَنَذَا أَقْتَلِعُهُمْ عَنْ أَرْضِهِمْ). إرمياء ١٢.

وفي إرمياء أيضا: (بِهَتَافِ كَالدَّائِسِينَ يَسْرَخُ ضِدَّ كُلِّ سُكَانِ الأَرْضِ ١٠ ٣ بَلَـغ الضَّجِيجُ إِلَى أَطْرَافِ الأَرْضِ الأَنْ لِلرَّبِ خُصُومَةً مَعَ الشَّعُوبِ. هُوَ يُحَاكَمُ كُلَّ فِي جَسَدٍ الضَّجِيجُ إِلَى أَطْرَافِ الأَرْضِ الْأَنْ لِلرَّبِ خُصُومَةً مَعَ الشَّعُوبِ. هُوَ يُحَاكَمُ كُلَّ فِي جَسَدٍ يَدُفَعُ الأَشْرَارَ لِلسَّيْفِ، يَقُولُ الرَّبُ . ٣٣ هَكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ: هُوذَا الشَّرُ يَحُرُحُ مِنْ أَمْةٍ إِلَى أُمْةٍ، وَيَنْهَضُ نَوْءَ عَظِيمٌ مِنْ أَطْرَافِ الأَرْضِ. ٣٣ وَتَكُونُ قَتْلَى الرَّبِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ أَقْصَاءِ الأَرْضِ إِلَى أَقْصَاءِ الأَرْضِ لِلاَ يُنْدَبُونَ وَلاَ يُضَمُّونَ وَلاَ يُدْفَنُونَ. يَكُونُونَ دِمْنَةً عَلَى وَجُهِ الأَرْضِ). إرمياء ٣٥.

سيف من أقصى الأرض إلى أقصاها، لا ينتظر أحد السلام من جميع جيران إسرائيل، الأشرار الذين يُقْتَلَعُون من الأرض. رحماك ربي من قوم هذه آمالهم وهذا ما تكنه نفوسهم لمخالفيهم.

وفي ختام الحديث عن الحرب في كتابهم المقدس أذكر بعض النصوص التي تضمنت إبادة أمم ومدن، وأذكر أسماء بعض المدن المحرمة والمدمرة على أهلها، وأسماء بعض الأقوام الذين روى هلاكهم كتابهم المقدس، مما وقفت عليه أثناء هذا البحث، فمن ذلك:

ماورد في سفر التثنية: ("فَدَفَعَ الرّبُّ إِلهُنَا إِلَى أَيْدِينَا حُوجَ أَيْضًا مَلِكَ بَاشًانَ وَجَمِيعَ قَوْمِه، فَضَرَبْنَاهُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ شارة. 'وَأَخَذُنَا كُلُّ مُدُنهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. لَمْ تَكُنَّ قَرْيَةٌ لَمْ نَأْخُذُهَا مِنْهُمْ. سِتُّونَ مَدِينَةً، كُلُّ كُورَةِ أَرْجُوبِ مَمْلَكَةٌ عُوجٍ فِي بَاشَانَ. "كُلُّ هذِه كَانَتْ مُدُنّا مُحَصَّنَةٌ بِأَسْوَارٍ شَامِخَةٍ، وَأَيْوَابٍ وَمَزَالِيخ. سِوَى قُرَى الصَّحْرَاءِ الْكَثِيرةِ جِدًّا. كَانَتْ مُدُنّا مُحَصَّنَةٌ بِأَسْوَارٍ شَامِخَةٍ، وَأَيْوَابٍ وَمَزَالِيخ. سِوَى قُرَى الصَّحْرَاءِ الْكَثِيرةِ جِدًّا. أَفَحَرُمْنَاهَا كَمَا فَعَلْنَا بِسِيحُونَ مَلِكِ حَشْبُونَ، مُحَرِّمِينَ كُلُّ مَدِينَةٍ؛ الرّجَال وَالنِساءُ وَالأَطْفَالَ). التثنية ٣.

وفي صموثيل الثاني: (١٠ وَنَصَبَ ذَاوَدُ تَذْكَارًا عِنْدَ رُجُوعِهِ مِنْ ضَرْبِهِ ثَمَانِيةٌ عَشَرَ

أَلْفًا مِنْ أَرَامَ فِي وَادِي الْمِلْحِ). صموثيل الثاني ٨.

وفي سفر إشعياء: (٣٦ فَخَرَجَ مُلاَكُ الرَّبِ وَضَرَبَ مِنْ جَيْشِ أَشُورَ مِثَةً وَخَمَانِينَ أَلْفًا. فَلَمَا بَكُرُوا صَيَاحًا إِذَا هُمْ جَمِيعًا جُثَثُ مَيْتَةً). إشعياء ٣٨

وفي أخبار الأيام الثاني: ( أوسَبَى يَنُو إِسْرَافِيلَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ مِثَتَى أَنْفِ مِنْ النِّيمِ وَالْبَيْنِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْنِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمُعِيْعِ وَالْمِيْعِ فَالْعِلِيْعِ وَالْمِيْعِ فَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِيْعِ وَالْمِيْعِيْعِ وَالْمِيْعِ وَالْمِيْعِ فِي مِنْ الْمِيْعِ فَالْمِيْعِلْمِ وَالْمِيْ

وفي سفر أستير: ("أ وَبَاقِي الْيَهُودِ الَّذِينَ فِي يُلَدَانِ الْمَلِكِ اجْتَمَعُوا وَوَقَقُوا لَا جُلَمَ الْكَانِ الْمَلِكِ اجْتَمَعُوا وَوَقَقُوا لَا جُلِ النَّهُ اللهِ مَنْ الْمَلِكِ الْمَلِكِ اجْتَمَعُوا وَوَقَقُوا لَا جُلِ النَّهُ اللهِ مَنْ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلِكِ الْمَلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وفي إرمياء: ﴿ وَفِي الْيَوْمِ السَّابِعِ اشْتَبَكَتِ الْحَرْثِ، فَضَرْبُ بَشُو إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَرَامِيْنَ مِثَةَ أَلْفِ رَاجِل فِي يؤمِ وَاحِدِ. • ٣وَهَرْبُ الْبَاقُونَ إِلَى أَفِيقَ، إِلَى الْمَدِينَةِ، وَسَقَطَ اللَّرَامِيْنَ مِثَةً أَلْفِ رَاجِل فِي يؤمِ وَاحِدِ. • ٣وَهَرْبُ الْبَاقِينَ). إرمياء ٢٨

وفي أخبار الآيام الأول: ﴿ \* لَا لَنَّهُ سَفَطَ قَتْلَى كَثِيرُونَ}. أخبار الآيام الأول ٥.

فمجموع عدد القتلى والسبايا في هذه التصوص: أكثر من خمسمائة ألف، هذا غير المجمل في قوله: سقط قتلى كثيرون. وقوله: حرم ستين مدينة، وقوله: حرم مدينة كذا ولم يذكر هدد سكانها... وغير ما لم أقف عليه. إن قتلى المسلمين هبر تاريخهم وفي فتوحاتهم الإسلامية لا يبلغ هذا العدد (\*\*\*,\*\* 6) قتيل، وأنا لم أقم بإحصاء أعداد قتلى أهل الكتاب لمخالفيهم مما تضمنه كتابهم المقدس، بل جمعت حاصل قتلى هذه النصوص فقط.

أما المدن التي ورد ذكر كتابهم المقدس تدميرها وإحراقها فهي:

عيلام، قبورة، أشور، أدوم، ماشك، نوبال، ذكر هذه سفر حزقيال، ٣٢. عاي، حاصور، الجبل، كل الجنوب، كل أرض جوشن، السهل، العربة، جبل إسرائيل، سهلة،

ذكر هذه سفر يشوع ٢١. باشان، جلعاد، سلخة، أدرعي، ستون مدينة لم تذكر أسماءها، وردت في سفر تثنية ٣، مقيدة، أريحا، عجلون، دبير، حبرون، لبنة، بابيش، لخيش، أوردها يشوع ١٠، يرموت، حويلة، أوردها صموئيل ١٥/١، أتاريم، ذكرها سفر العدد ٢١.

هذا عدا المدن التي لم يصرح باسمها وإنما ذكرت ضمن حدود منطقة كاملة أصيبت بالهلاك العام كما في النص التالي: (٣٦ ثُمَّ ضعِدَ يَشُوعُ وَجَمِيعُ إِسْرَائِيل مَعَهُ مِنْ عَجُلُونَ إِلَى خَبُرُونَ وَحَارَبُوهَا، ٣٤ أَحَدُوهَا وَضَرَبُوهَا بِحَدَّ السَّيْفِ مَعَ مَلِكِهَا وَكُلِّ مُدُنِهَا وَكُلِّ مُدُنِهَا وَكُلِّ مُدُنِهَا وَكُلِّ مُدُنِهَا وَكُلِّ مَدُنِهِم وَكُلِّ نَفْسٍ بِهَا). يشوع ١٠، ١٠ وكما جاء في سقر العدد: (وَأَحْرَقُوا جَمِيعَ مُدُنِهِم بِمَساكِنِهِم). عدد ٣١، وكما في سفر التثنية: ('أكُلُّ مُدُنِ السَّهْلِ وَكُلْ جِلْعَادَ وَكُلْ بَاشَانَ إِلَى سَلَّخَة وإِذْرَعِي مَدِينَتَيْ مَمْلَكَةِ عُوجٍ فِي بَاشَانَ). تثنية ٣. أو التي ذكر عددها ولم تذكر أسماؤها كما ورد في سفر التثنية أنهم قضوا على ستين مدينة، تثنية "

## أما الأقوام الذين قُتلوا وبارك قتلهم كتابهم المقدس فهم:

الفلسطينيون، صموئيل الثاني، ٢٣ الصيدونيون، أمراء الشمال، حزقيال ٣٣، بني بنيامين، قضاة ٢٠، ملك باشان وقومه، الأموريون، تثنية ٣، سيحان وقومه، الرفائيون، الجرجاشيون، تثنية ٧، الحيثيون، الكنعانيون، الفرزيون، الحويون، اليبوسيون، تثنية ٢٠ المديانيون، الآراميون، عدد ٣، العماليق، صموئيل ١٥/١.

وبعد هذا التطواف في ثنايا كتابهم المقدس، والوقوف على أخبار إبادتهم للأقوام الأخرين، وتدمير مدنهم وديارهم، وسفك دمائهم ونهب ممتلكاتهم، نلقي نظرة سريعة على الواقع المعاصر خاصة في الحروب التي يشنها أو يشترك فيها من يؤمن بهذا الكتاب ويسترشد بهديه للنظر هل اللاحق يقتفي أثر السابق؟ أم أن المتأخر لا يلتزم بهذا التشريع ولا يسير على سننه، فأقول إن المتابع للحروب التي اشتعلت في هذا العصر واشترك فيها أو أشعلها المؤمنون بهذا الكتاب أو المنتسبين إليه يدرك بيقين أنهم لم يخرجوا عن النص في إهلاكهم للمخالف، ولم تتغير طريقتهم في التعامل معه، رغم طول الزمن وبُعد الشقة،

فلا تزال تؤمن بهذا النص، وتمارس هذه الوحشية المقيتة في التعامل مع الخصم أو العرق المخالف، وما حوادث محاكم التغتيش ومجازر الهنود الحمر ومآسي البلقان والبوسنة والهرسك ومجازر صبرا وشاتيلا ومسلسل القتل العشوائي في فلسطين والعراق وغيرها إلا ليؤكد للقارئ عمق الإيمان بهذه النصوص الدموية، وأنها أعظم محفز لاستئصال المخالف.

وكم شقيت وسائل الإعلام في هذا العصر من رؤية الجنود النصارى سواه في البوسنة والهرسك أو في العراق وغيرها وهم يتقاذفون الرؤوس بأرجلهم كما يتقاذف الصبيان الكرة بينهم، وكم تناقلت هذه الوسائل الصور التي التقطها هؤلاء الجنود لضحاياهم وهم يتفننون في تعذيبهم وإذلالهم والسخرية بهم، ولكن: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنُ الله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَّالمُونَ إِنْمَا يُوَخِّرُهُم لِيَوْم تَشْخُصُ فِيه الأَيْصَارُ. مُهْطِعِينَ مُقْنِعي رُءُوسِهِم لاَ يَرْتَدُ إِلْهُمْ طَرَفُهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَاء ﴾ {سورة إبراهيم، ٤٢، ٤٢ }.

وفي كتاب الحروب الصليبية نصوص ووثائق يذكر الكاثب بعض ما حل بالقدس بعد دخول الصليبين إليها فيقول: (إنه في معبد سليمان كان الرجال يخوضون في الدماء حتى ركبهم، والواقع أنه كان حكما عادلا ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار؛ لأن هذا المكان طالما عانى من دنسهم وامتلأت المدينة بالجثث والدماء... وتم الاستيلاء على المدينة وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب التي واجهناها لترى إخلاص الحجاج في الضريح المقدس، كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون للرب أغنية جديدة؛ لأن قلوبهم كانت تصلي الشكر للرب، وهم ظافرون متصرون، وهو ما تعجز الكلمات عن تصويره). (١٥٠ وذكر المعلران برتلومي (أن القبطان الإسباني كان يغنى عندما كان جنوده يذبحون الهنود وينشد). (١٥٠)

وقد أنتجت ووزعت الفرقة الجوية القتالية السابعة والسبعون الأمريكية كتاب أناشيد تصف فيه ما ستفعله الفرقة في الخليج وتنذر "هذا المتوحش القمع" "خدن الأفاعي" - أي العرب - بأن يستعد للإبادة؛ فيما ينتهي أحد الأناشيد بخاتمة تقول: (الله يخلق أما تحن فنحرق الجثث)

"Allah create but we cremate" وهذا الكتاب يصفه كريستوفر هيتشنس بأنه خليط من السادية والفحش ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم بذيئة للعرب والمسلمين باعتبار أنهم أعراق منحطة (حشرات) و(جرذان) و(أفاع) وهي بذاءات مقتبسة بالتأكيد من كتاب حياة محمد لجورج بوش )("").

وبعد هذا التطواف في هذا الموضوع (الحرب) يجد القارئ أنه تعامل مع مصطلحات فظيعة مؤلمة تقشعر لهولها الأبدان، وتذوب من تصورها الأكباد كمصطلحات الفناء والإبادة والتحريم، وحرق المدن وقتل الأطفال والنساء والشيوخ...

وإن لم تستخدم كل هذه المصطلحات في لغة هذا العصر فهي مطبقة على أرض الواقع، فالحوادث المعاصرة كانت تحريما وتطهيرا وإفناء عاما تباد القرى بأكملها وتقتل الجموع يسبب عرقها، وتهجو الأمم يسبب دينها فيقتل منها في غداة ثمانية آلاف، وتسغر حروب البلقان بين التصارى الأرثوذكس المؤمنين يهذا الكتاب، وبين المسلمين عن أكثر من مئة وعشرين ألف قتيل من المسلمين (٢٥٠). وتفصح التقارير عن ضحايا الحرب في العراق فإذا هي تبلغ أكثر من ٢٥٥ ألف قتيل (٢٥٠)، وفي الأفغان قتل أكثر من ١٨٠ ألف صريع (٨٥١)، وخلفت هاتان الحربان أكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج أوطانهم...إلخ، ولا تزال الحرب هناك داثرة يقودها مؤمن بهذا الكتاب، وقد (نشرت الصنداي تايمز، وبقية الصحف البريطانية أيضا اعتراف توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، بتدينه وتاثيره في حياته وقراراته وخشيته من التصريح بذلك وقت أن كان رئيسا للحكومة. وتنقل الصحف تلك الاعترافات من مقابلة مع بلير في برنامح وثائقي بثته إذاعة لندن البريطانية (بي بي سي). وتشير الإذاعة إلى أن بلير يقارن بين قبول الناس في أمريكا لتدين الحكام عكس بريطانيا. وذلك في إشارة إلى تدين الرئيس الأمريكي بوش الذي صرح من قبل أنه

أوحي إليه بشأن غزو واحتلال العراق). (°°) وفي الصنداي تلجراف كان العنوان الرئيسي

للصفحة الأولى عن تدين بلير وكيف أنه أثر على قراراته في الحكم.. (١٠٠٠) أما آخر وظائفه

بعد انتهاء فترة رئاسته فقد انتهى به النحال إلى العمل مدرس دين في جامعة أمريكية. (٢٦١)

وسن خلال رؤية متعمقة تبدرك مرامي الخبر وأبعاد الحدث يصف أسقف كانتريري روان ويليامز (٢٠) أمريكا بأنها "أسوأ مستعمر". وتجعل صحيقة صنداي ثايمز عنوانها الرئيس "الأسقف: أمريكا أسوأ مستعمر". وتقول إذاعة لندن: الخبر يلخص ما جاء على لسان أسقف كانتربري روان ويليامز في حواره مع مجلة "أمل" الإسلامية البريطانية. يقول الأسقف إن محاولة أمريكا التغيير عبر فورات العنف أدت إلى "أسوأ عالم". (٦٣) ويضيف إن الأزمة ليست بسبب أفعال أمريكا فحسب، بل نتيجة ضلال رؤيتها لمهمتها متهكما على خرافة "أمريكا المختارة"، بمعنى أن ما يجري في أمريكا هو حين ما يريده الرب للبشرية؛ لأنه يعلم أن هذه الحرب إنما تديرها عقول تؤمن بهذا الكتاب،

وبعد استعراض بعض ما اشتمل عليه كتابهم المقدس من الإبادة والهلاك العام والمحتى والسحق والفناء... إلى آخر هذه المترادفات قد يقول قائل: إن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد ورد فيهما شيء من إهلاك الأمم السابقة وإنزال العذاب عليهم، فأقول مستعينا بالله إن ما ورد في القرآن والسنة النبوية حتى على حقيقة ولكن الفرق بين هذا وذاك من أمور هي:

الأولى: أن القرآن والسنة النبوية لم يدخلهما التحريف فهما كما أراد الله شاملان لكل ما أراد الله الإخبار عنه.

الشاني: أن القرآن والسنة ذكرا أن العقوبات الإلهية حلّت بالأقوام السابقين لمخالفتهم الأوامر الإلهية ومعاداة المرسلين، فلم تكن العقوبات تنزل بهم من أجل الجنس أو العنصر أو العرق أو القبيلة كما مر معنا فيما أخبر به كتابهم المقدس، كما لم تنزل بهم أيضا حماية لعنصر أو قبيلة كما في كتابهم المقدس، بل تنزل للمخالفة الإلهية.

الثالث: أن القرآن والسنة لم يذكرا استئصالا عاما يستهدف البشرية كلها في هذه الحياة الدنياء والسبب في ذلك أن الرسالات السابقة كانت خاصة، فإذا نزل العذاب بسبب معاندتهم للرسول أو قتله؛ نزل بالأمة المخالفة وحدها، ولا يصيب جيرانها كما في خبر إبراهيم عليه السلام مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط. فنزل العذاب على قوم لوط ولم يشمل قوم إبراهيم عليه السلام.

الرابع: ذكر الله في محكم تنزيله أن من سنته في هذا الكون ألا يؤاخذ البشر عامة بذنوبهم في ساعة واحدة تستأصل شأفتهم، بل ذكر أنه يؤخرهم ليوم القيامة كما في قوله جلاله: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرك عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ ولَكِن يُؤَجِّرُهُمْ إِلَى أَجَل مُسَمِّى فَإِذًا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ الله كَانَ بِعِبَادِهِ يَصِيرًا ﴾ { سورة فاطر، ٥٤ }.

الخامس: أن الله سبحانه وتعالى من حلمه وعظيم حكمته يملي للكافر ويمتعه في هذه الحياة الدتيا، بل حجب عنهم بعض متاحهم لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولولا رحمته بأهل ولايته لزخرف للكافرين الحياة الدنيا أكثر من ذلك، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُّرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مَن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مَن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مَن فَضَةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمِن يَكُفُّرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مَن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَتَكَوُّونَ. وَذُحْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمًا مَتَاعُ الْحَيَاة الدُّنِهَا وَالْاحْرَةُ عِندَ رَبِك لِلْمُتَقِينَ ﴾ {سورة الزخرف،٣٣-٣٥}. قال الشيخ عبد الرحمن الشعدي في تفسيره: (يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا، وأنه ثولا لطفه ورحمته بعباده، التي لا يقدم عليها شيئا، لوشع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما، ولجعل ولبعمل المنين فضة (عَلَيْهَا يَظُهُرُونَ) على سطوحهم ولجعم من قلك رحمته بعباده، خوفا عليهم من التسارع في الكفر، وكثرة المعاصي بسبب منعه من ذلك رحمته بعباده، خوفا عليهم من التسارع في الكفر، وكثرة المعاصي بسبب منعه من ذلك رحمته بعباده، خوفا عليهم من التسارع في الكفر، وكثرة المعاصي بسبب الدنيا، ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم، وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة المدنيا، منعصة، مكدرة، فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره الدنيا، منعصة، مكدرة، فانية، وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره

واجتناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام كامل من كل وجه). (٢٥)

السادس: تضمن القرآن والسنة أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر لا يغتر به المسلم، ولا ينبغي له قال تعالى: ﴿ لاَ يَغُرَنَكَ تُقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبلادِ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ الْمِهَادُ﴾ {سورة آل عمران،١٩٦،١٩٧}.

السابع: أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر في الحياة الدنيا ليس خيرا له بل هو شر له، وتعجيل لطيباته قال تعالى: ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا تُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لَا عَمَالُ ١٧٨٠ }.

ونتيجة لذلك فلا يقاس إخبار الله عن إهلاك الأمم الماضية الوارد في القرآن والسنة، بما اشتمل عليه كتابهم المقدس من إخبار إبادة وإهلاك وقتل...

وإتماما لبيان الفرق بين تشريعات الإسلام وتشريعات كتابهم، وبين أحبار القرآن الكريم وأخبار كتابهم، ولئلا يظن القارئ أن الباحث دفعته المحبة المجردة لدينه فنصره من دون برهان و عليه أمر الرسالة والرسول هي من دون برهان و بي فهذه شهادات كتبها نصارى عما انتهى إليه أمر الرسالة والرسول في من تحقيق ما عجزت الكنيسة عن تحقيقه، ومن تزك آثار عظيمة يشهد بها المخالف قبل الموافق وما انتهى إليه أمر الحملات النصرانية الصليبية من ترويع وهمجية وقتل، يقول د غوستاف لوبون مخبرا عن الآثار السيئة للحملات السليبية وأما الشرق أي أهل الإسلام فكان يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العرب، وأما الغرب فكان غارقا في بحر من الهمجية، وقد ظهر من بيانتا الرجيز عن الحروب الصليبية أن الصليبيين كانوا وحوشا أولئك البرابرة ما يفيد الشرق، ولم ينتفع الشرق منهم بشيء في الحقيقة، ولم يكن عند أولئك البرابرة ما يفيد الشرق، من النتائح سوى يذرها في قلوبهم الازدراء للغربيين على مر الأجيال، ولم ينشأ عن جهالة الصليبيين وغلظتهم وتوحشهم وسوء نيتهم غير عمل الشرقيين أسود الأفكار عن تصارى أوروبة وعن النصرانية، وغير إيجاد هوة عميقة حمل الشرقين أسود الأفكار عن تصارى أوروبة وعن النصرانية، وغير إيجاد هوة عميقة حمل الشرقين أسود الأفكار عن تصارى أوروبة وعن النصرانية، وغير إيجاد هوة عميقة

لا يمكن سدها بين أمم الشرق وأمم الغرب... ونشأ عنها زيادة سلطة البابوات وزيادة سلطة رجال الدين... إلى أن قال: ومن أشأم نتائج الحروب الصليبة أن ساد عدم التسامح العالم عدة قرون، وأن صبغته بما لم تعرفه ديانة، خيلا اليهودية (٢٦) بصبغة القسوة والجور... وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلغا من الحميّا الشديدة في الحروب الصليبية ما لا يزال العالم يقاسي أثره إلى زماننا تقريبا، فلم يلبث رجال الدين الذين تعودوا سقك الدماء أن صاروا ينشرون المعتقد ويبيدون أصحاب البدع على الطريقة الني كانوا يبيدون بها الكافرين). (٢٧)

ويقول المطران برتلومي الذي رافق الحملات الإسبانية الكاثوليكية على قارة أمريكا وشاهد ما فعلوه في الهنود الحمر: (وعلمت أن الإسبان دخلوا قرية فاستقبلهم أهلها بالترحاب، وأطعموهم وخصصوا لهم \* \* \* هندي لخدمتهم وحمل أثقالهم، غير أن الإسبان لم يكادوا يرتاحون من وعثاء السفر — بدءوا بتقطيع الرؤوس، ولما رأوا بعض الهنود حدرا من ذبحهم بالجملة رجالا ونساة وأطفالا وأحضر الطافية - كما قبل لي مئتي هندي وراح يتسلى بهم: منهم من جدع أنفه، ومنهم من قطع شفته، ومنهم من شق فكه، فكان يتسلى بتغيير ملامح الوجه... ثم أرسلهم جميعا إلى أهاليهم بلا شفاه أو بلا أذان ولا أنوف فعادوا يسيلون دماء هكذا عادوا ومعهم بشارة المسيح وبشرى مجيء المسيحيين القادمين لنشر الإيمان الكاثوليكي وتعميد الهنود، وليخمن القارئ مدى ما يكنه الهنود من حب للمسيحيين؟ وأي صورة يعرفونها عن ربهم وعن دينهم!؟). (١٨)

وهذا التمثيل بالبشر الأحياء هو عين ما فعله ناتب حاكم البرتغال في الخليج العربي عندما أسر أسرى مسلمين كثيرين ولم تستطع السفن حملهم لبيعهم في بلاده عبيدا، فأطلق سراحهم بعد أن قطع أنوفهم وآذانهم. (١١٠)

وهذا شاهد آخر يصف وجها آخر من وجوه العلاقة مع المخالف وسمو الهدف وعظمة الأثر، وهو ول ديورانت يخبرنا عن أثر نبينا محمد رسالته على البشرية عموما

فيقول: (وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان من أعظم عظماء التاريخ، فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء، وقد نجع في تحقيق هذا الغرض تجاحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر عبر التاريخ كله.

إلى أن قال: وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا قويا وصرحا خلقيا. واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة، (١٠٠٠ وفي قرن واحد أن ينشئ دولة عظيمة وأن يبقى إلى يوم الناس هذا قوة ذات خطر عظيم في نصف العالم). (٧١)

وهذا شاهد ثان وهو جورج بوش الجد ١٧٩٦-١٨٥٩م أستاذ اللغة العبرية والآداب الشرقية في جامعة نيويورك الذي قد ملأ كتابه سبا وتجريحا للرسول الله ولقومه وأتباعه، ومع ذلك أرغمته الحقيقة وأنطقه الله بالحق فقال: (لقد وضع "أي محمد الله أساس إمبراطورية (٧٧) استطاعت في ظرف ثمانين سنة فقط أن تبسط سلطانها على ممالك وبلاد أكثر وأوسع مما استطاعته روما في ثماني مئة سنة، وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر اذا تركنا نجاحه السياسي وتحدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوخه الدائم. والحقيقة أن ما حققه نبي الإسلام والإسلام لا يمكن تفسيره إلا بأن الله كان يخصهما برعاية خاصة؛ فالنجاح الذي حققه محمد الله لا يتناسب مع إمكاناته، ولا يمكن تفسيره بحسابات بشرية معقولة. لا مناص إذن من القول إنه كان يعمل في ظل حماية الله ورعايته؛ لا تقسير غير هذا لتفسير هذه الإنجازات ذات التنائج الباهرة). (٧٣) وهذه عودة إلى د. غوستاف لوبون وما ذكره عن آثار أهل الإسلام على أوروبا، وعن تأثر الصليبيين بأهل الشرق الإسلامي، وسأذكرها ملخصة رغبة في الإيجاز، وهو كالتالي:

- اتصال الغرب بالشرق مدة قرنيين من الزمان كان من أقوى العوامل على نمو الحضارة في أوروبا.

- تضعضع النظام الإقطاعي في بعض الدول الأوروبية.
- اقتباس الغربيين من الشرقيين الثفائس الجميلة في مجال الملابس والأسلحة،
   وغم جلافة الصليبيين.
- التقدم في مجال الصناعات كالخشب والزجاج والمعادن والميناء، وهذه تتطلب معارف كثيرة كان يجهلها الصليبيون قبل الحرب.
- أثرت الفنون فيهم تأثيرا عظيما فتهذبت أذواقهم الغليظة (٧٤) ولم يلبث فن العمارة أن تحول في أوروبا تحولا عظيما.

وقال في ختام ذكره لأثر المسلمين فيهم: (وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية العظيم باطّراد بين الغرب والشرق، وإلى ما نشأ عن تحاك الصليبين والشرقيين من النمو في الفنون والصناعة؛ تجلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب المتوحش وأعدوا النفوس إلى التقدم بقضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعات أوروبة تعول عليها، فانبثق عصر النهضة منها ذات يوم). (٥٠)

ويقول يفجيني بريما كوف رئيس وزراء روسيا الأسبق: (ويمكن القول أن تاريخ الإسلام كان أقل دموية (٢٠٠ مثلا من تاريخ الكاثوليكية، قلم يعرف الإسلام إحراق ذوي الرأي الحر في المحارق، ولم يعرف محاكم التفنيش، لكن وجدت في سفر التاريخ الإسلامي صفحات دموية، بيد أن العنف كان ينبثق أساسا على أساس الاشتباكات العرقية، ونادرا كان يوجّه ضد المنتمين إلى الأديان الأخرى، ومنهم اليهود والمسيحيين الذين يرد ذكرهم في القرآن الكريم بأنهم (من أهل الكتاب)). (٧٧)

وبعد الاستعراض لما اشتمل عليه كتابهم المقدس في مجال الحرب ومجالدة الأقوام، وبعد ذكر يسير لمطابقة تاريخ أهل الكتاب في هذا المضمار مع ما جاء في كتابهم المقدس يكون الباحث قد استكمل ما وعد به في مقدمة البحث، وهذا أوان الانتقال إلى خاتمته.

#### الخاتمية

الحمد الله مل السموات ومل الأرض، وله الحكم في الأولى والأخرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد! عبده ورسوله وصفيه وخليله وأميته على وحيه، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد

فقد خلص الباحث من هذا البحث النتائج الآتية:

- ١- ما ورد في كتابهم وما حفلت به شواهد التاريخ من بغيهم وتطاولهم واعتدائهم
   على مخالفيهم موافق تماما لما أخبر الله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله ﷺ.
- ٢- ثبت أن شرائع الإسلام في هذا الجانب على وجه الخصوص كما هي في بقية الجوانب لا تساميها شريعة محرفة أو شريعة وضعية، فضلا عن أن يتطاول على الإسلام من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمى الإسلام بما هو منه براء.
- "ان الشواهد التي تضمنها البحث تشهد كما يشهد غيرها من آلاف الشواهد على أن كتابهم المقدس كتاب محرف؛ صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر.
- أن كتابهم المقدس كتاب يؤسس للعنصرية ويشرع الإقصاء للمخالف، ويبيح سقك الدماء لمجرد المخالفة في الدين أو القوم أو العنصر.
- أن شرائع كتابهم المقدس المتعلقة بالحرب شرائع لا يدانيها مثيل في قسوتها
   وفظاعتها بل لا تجيزها الكتب الإلهية ولا الأعراف البشرية.
  - ٦- أن من شرائع كتابهم المقدس جواز قتل الأطفال والنساء والطير والحيوان.
- أن من شرائع كتابهم المقدس إحراق الأحياء والمدن والنبات والمدن، وهو ما يسمى اليوم سياسة الأرض المحروقة.
- أن من شرافع كتابهم المقدس جواز الضربات الاستباقية ليتحقق فيها مباغتة
   الخصم قبل استعداده.

- أن شواهد التاريخ تؤكد أن اليهود والتصارى ساروا في كثير من حروبهم على
   هدى هذا الكتاب المحرف.
- ١٠ أن الفظائع التي يجدها القارئ في كتابهم المقدس يجد مثلها في تاريخهم سواء
   بسواء.
- 11- تماثلت أعمال متقدميهم التي رواها كتابهم المقدس مع أعمال الإسبان في أمريكا الجنوبية ومع أعمال النصارى مع المسلمين.
  - ١٢- وجد الباحث أنهم أكلوا لحوم البشر وتفننوا في طبخها وتقديمها.
- ١٣ أن كتابهم المقدس يعظمه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته في ثنايا البحث،
   وأن أكثرهم يسيرون عليه في تعاملهم مع المخالف.
- ١٤- أن كثيرا من الدول الغربية المعاصرة تتأثر سياساتها بتعاليم كتابهم المقدس، وتبئي
   كثيرا من علاقاتها على وعوده وبشاراته.

وغير ذلك مما حواه هذا البحث المتواضع من نثائج يجدها القارئ في ثناياه، ونسأل الله بمنه وكرمه وقضله أن يجعله خالصا لوجهه، موافقا لسنة نبيه ، وأن يجعله من العلم النافع إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله أولا وآخرا، وأصلي وأسلم على خاتم رسله وأنبيائه.

### الهوامش والتعليقات

- (١) القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق د عبد الله ابن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، ط ٢٥٣/١٠١.
- (۲) انظر جورج بوش كتاب وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزفيال أو إحياء عظام بني اسرائيل، هل يتحلول اليهلود للمسيحية كشرط لعلودة المسيح؟ ترجمة د. عبدالرحمن بن عبدالله الشيخ، نشر دار المريخ، الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ ص ٨٥.
- (3) البيهقي أحمد بن الحسين بن علي ، ت محمد عبد القادر عطا، السنن الكبرى للبيهقي ٧٩/٩. نشر مكتبة درا الباز، مكة المكرمة؛ ١٤١٤.
- (4) البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ١١٥٥/٣، نشر دار ابن كثير، ا بيروت، ١٤٠٧ هـ.
- (5) وهذا شاهد آخر على التناقض، فههنا نصوص تؤكد المسئولية الفردية، وأخرى تؤكد وراثة الخطيئة.
- (6) وهذا يخالف ما أخبر الله به عن رسوله المسيح عليه السلام حيث قال ﴿ ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ زَأُفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَذَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاء رِضُوَانِ اللهِ ﴾ التبعوة المحديد، ٢٧. فرسالة المسيح عليه السلام رحمة وليست سيفا عاما.
- (7)- الشيباني الإمام أحمد بن حنبل، المسند، ٥١/٥٤ نشر مؤسسة قرطبة، مصر، الترمذي محمد بن عيسى، سنن الترمذي ٢٥٢/٤، تحقيق محمد شاكر، نشر دار إحياء التراث، بيروت،، وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، و النيسابوري محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ١٤/٣، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ، وقال المحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والأحاديث المختارة ٢٢/٩٤.

- (A) النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم ٢٠/١، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، نشر دار إحياء التراث.
- (9) الطبري محمد بن جريو، جامع البيان عن تأويل آي القرآن،١٠٦/١٧، تحقيق محمد أحمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ.
  - (10) صحيح البخاري، ح ١١١٥، ٢٧٤٥/٦.
    - (11) جامع البياث ٢٠٨/٧.
    - (12) جامع البيان ٢٦/١٠.
  - (13) الموق هو الخف، فارسي معرب. النهاية في غريب الأثر، ٣٧٢/٣،
- (14) متفق عليه من حديث أبي هريرة، صحيح البخاري، ح ٢٧٨، ٣١٨، ١٢٧٩، وصحيح مسلم، ح ٢٢٤، ٢٢٤٥.
- (15) الفرخ ولد الطائر، وهو مثنى هنا، والحمرة طائر معروف، مختار الصحاح، مادة فرخ، والنهاية في غريب الأثر ٢٥/٣٤.
- (16) المستدرث على الصحيحين ٤/٢٦٧؛ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
- (17) سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود ٢٣/٣، محمد محيي الدين عبد الحميد، ن دار الفكر، بيروت، والمستدرك ٢٠٩/١، و المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد، الأحاديث المختارة، ٩/١، محة الماك بن دهيش، ن مكتبة النهضة الحديثة، ط ١، مكة المكرمة، ١٤١٠.
  - (18) جامع البيان ١٦/١٠، وتفسير القرآن العظيم ٣١٥/٣.
  - (19) المستدرك على الصحيحين ٢/٢٥٠. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
- (20) الشاقعي محمد بن إدريس، الأم،٤/٥٧، نشر دار المعرقة، ط٢، ١٣٩٣هـ. والآية ١٨٧ من سورة الأعراف.

- (21) سنن سعيد بن منصور ٢٩١/٢، والأصبهائي أبو نعيم أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء الا/١٤ نشر دار الكتاب العربي، ط٤، ٥٠٤٤هـ، وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، صفة الصفوة ١٣٨/١، تحقيق محمود فاخوري، ومحمد رواس قلعه جي، نشر دار المعرفة بيروت، ط٢، ٩٩٩٠.
- (22) القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير السيرة النبوة ، ١٠١/٤ الزرعي محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله، المعروف بابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ٩٠٩/٣ تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشر ه ١٤٠٧ه.
  - (23) صحيح مسلم، ح ١٧٣١، ١/٥٧/٠
    - (24) صحيح مسلم، ح ١٤١٧/١٧٩١،٣
  - (25) صحيح البخاري، واللفظ له، ح ٢٣٨٩؛ ٢٣٨٧، وصحيح مسلم، ح ١٩، ١٥/١.
- - (27) المسيحية والسيف ٧٤، ٦٤.
    - (28) المسيحية والسيف ٤٨.
- (29) محمد مؤسس الدين الإسلامي ٨٨، نقلا عن حق التضحية بالآخر أمريكا والإبادة الجماعية ١١.
- (30) كيرك أفونسو دلبو، السجل الكامل لأعمال أقنسو دلبو كيرك، ألقه وجمع وثائقه ابنه غير الشرعي، السجل الكامل ٣/ ٦٨، ١٧٢، ٥٥٠. ترجمه إلى العربية د عبد الرحمن بن عبد الله الشيخ، نشر المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

- (31) الحريري قاروق، الحرب العالمية الأولى ٢١٦٦١،ط ١.
- (32) لاوند رمضان ، المحرب العالمية الثانية ٥٧٩- ٥٨٦. ، نش دار العلم للملايين، بيروت. ، وانظر مجلة الفيصل عدد رجب -رمضان ص ٥٢.
  - (33) جريدة الوطن السعودية، العدد ٢٦٢٥، في ١٤٢٨/١٩/٢ه، على الرابط، http://www.alwatan.com.
- (34) المسيحية والسيف ص ٤٠، ٥٨. كما ذكر في موطن آخر ذكر أنهم كانوا قد أوثقوا الملوك بالقيود وعددهم مئة ثم أمر جنوده بإحراقهم وهم أحياه.
  - (35) قريشي عمر بن عبد العزيز ، التعصب الصليبي ١٣٦/٢-١٣٨ ، ١٣٠٠ ، ط١٠ ملاء عن ريتشارد قلب الأسد ترجمة إنجليزية.
- (36) لوبون غوستاف، حضارة العرب٣٢٤، ٣٢٥، ترجمة عادل زعيتر، طبع في مطابع عيسي البابي الحلبي.
  - (37) السجل الكامل ٢٧/٣.
  - (38) السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك ١٧٢/٣، وانظر أيضا منه ١٧٨/١،
    - (39) صحيح البخاري، ح ٢٨٥٣ ، ١٠٩٨/٣
      - (40) سنن أبي داود ٢٦٧/٤.
- (41) سفر أستير له مكانة خاصة عند اليهود، وهو سفر المرأة اليهودية التي تزوجها ملك الفرس إبان سبي اليهود في فارس، ثم أعملت كيدها وأثرت على الملك ونفذت مع اليهود المقربين لها بأمر الملك المذبحة المذكورة.
  - (42) ينتظر النصارى وخاصة البروتستانت، وبالأخص الأصولية الإنجيلية المعاصرة -تأويلها بفارغ الصبر، انظر النبوة والسياسة ٤٤-٤٤.
- (43) يحسن بالقارئ أن يتذكر النص التالي وهو يقرأ هذه المآسي (وَيَقْضِمُ عِظَامَهُمْ وَلُعَلَامُهُمْ وَيُخَطِّمُ سِهَامَهُ. ٩جَثْمَ كَأْسَدٍ. رَبَضَ كَلَبُوَةٍ. مَنْ يُقِيمُهُ؟ مُبَارِكُكَ مُبَارَكُ، وَلأَعِنُكَ

- مُلْعُونٌ». العدد ٢٤، وليلاحظ استخدام نفس المصطلحات فالكتاب وصفهم بالأسد واللبوة، والمؤرخ استخدم نفس اللفظ.
  - (44) حضارة العرب ٣٢٥ ٣٢٧.
- (45) القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، ١٢/ حوادث ١٩٤هـ ١٦٥٠، تحقيق د عبد الله ابن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، ط ١.
  - (46) الكامل في التاريخ ٢٨٣/١٠ ٢٨٤.
- (47) انظر تقدارير موسعة عدن تداريخ بسلاك ووتدر علي الدوابط التاليدة:

  http://www.islamicnews.net/Document/ShowDo

  r&TabIndex = 9&TypeID = 99977.asp? DocID = c/

  http://www.almokhtsar.Com وكالة الأخبار الإسلامية نبأ،

  //html /best
- (48) ورد في هذا الإصحاح عبارات ساقطة تدل على التحريف، بل تدل على قساد الذائفة ويشهد القارئ شهادة لله أن هذا الهذيان ما تنزلت به الملائكة، وليس هو بوحي يوحى، قال حزقيال: (وَحُدُ أَنْتَ لِنَفْسِكَ قَمْحًا وَشَعِيرًا وَفُولاً وَعَدَسًا وَدُخْنًا وَكَرْسَنَةً وَضَعْهَا فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَاصْنَعْهَا لِنَفْسِكَ خُبْرًا كَعَدَدِ الأَيّامِ الَّتِي تَتُكِئُ فِيهَا وَكَرْسَنَةً وَضَعْهَا فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَاصْنَعْهَا لِنَفْسِكَ خُبْرًا كَعَدَدِ الأَيّامِ اللَّتِي تَتُكِئُ فِيهَا عَلَى جَنْبِكَ. ثَلاَثَ مِئْةِ يَوْمِ وَيَشْعِينَ يَوْمَا تَأْكُلُهُ. ١٠ وَطَعَامُكَ الّذِي تَأْكُلُهُ يَكُونُ بِالْوَرْنِ. كُلِّ يَوْمِ عِشْرِينَ شَاقِلاً. مِنْ وَقُتِ لِلّي وَقْتِ ثَأْكُلُهُ. ١١ وَتَعَمَّلُ النَّهَاءَ بِالْكَيْلِ، بِالْوَرْنِ. كُلِّ يَوْمِ عِشْرِينَ شَاقِلاً. مِنْ وَقْتٍ تَشْرَبُهُ. ١٢ وَتَأْكُلُ كَعْكًا مِنَ الشَّعِيرِ، عَلَى الْخُرَءِ سُدْسَ الْهِينِ، مِنْ وَقْتِ إلَى وَقْتٍ تَشْرَبُهُ. ١٢ وَتَأْكُلُ كَعْكًا مِنَ الشَّعِيرِ، عَلَى الْخُرَهِ النَّهِينِ، مِنْ وَقْتِ إلَى وَقْتٍ تَشْرَبُهُ. ١٢ وَتَأْكُلُ كَعْكًا مِنَ الشَّعِيرِ، عَلَى النَّخُونِ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ الإِنْسَانِ تَخْبِرُهُ أَمَامَ عُيُونِهِمْ». ١٣ وَقَالَ الرُبُ: «هَكَذَا يَأْكُلُ بَنُو اللهُ لا يَامِر بالفحشاء والمنكر.
- (٤٩) وهذا مخالف لوعيد الله لهم بقوله: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرْتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا

لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُوا جَالاًل الذِيَارِ وَكَانَ وَعُدَا مَفْعُولا (5) ثُمَّ رَدَدُنا لَكُمُ الْكَوَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَاكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لَانَفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاء وَعُدُ الآخِرَةِ لِيَسُووُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ الْمُسْجِدَ ثُمَا ذَخَلُوهُ أُولَ مَرَّةً وَلِيُتَبَرُواْ مَا عَلَواْ تَشِيرًا ﴾ سورة الإسراء ٢٠-٧.

- (50) لاحظ الخطأ اللغوي: النص إما أن يكون: يأكل أمم مضايقيه، أو تكون كلمة مضايقية كلمة مبتورة سقط قبلها أو بعدها ما به تتم الجملة. وهذا شاهد من آلاف الشواهد على تحريف هذه الكتب عندهم.
- (51) وهذه الحادثة مما يعدها المحققون من الأدلة الدالة على تحريف هذا الكتاب فكيف يستطيع فارس مهما أوتي من قوة أن يقتل برمحه في ضربة واحد ثماني مثة رجل دفعة واحدة.
- (52) وهذا دليل آخر على تحريف كتابهم الذي يزعمون أنه وحي من الله، هل يصح عقلا وشرعا أن يقول الله عن نفسه هذا الإفك، وهل يصدر هذا من مؤمن بالله العظيم. سبحانك هذا بهتان عظيم.
  - (53) التعصب الصليبي، ١٣٥/٢.
    - (54) المسيحية والسيف، ٥٠
  - (55) بوش جورج، محمد ﷺ مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين، ص € . ترجمة د عبدالرحمن عبدالله الشيخ، نشر دار المريخ، الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ .محمد مؤسس الدين الإسلامي
  - ر56) انظر تقريرا متكاملا عن ذلك على الرابط http://ara.today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type وفي مجلة المجتمع الصادرة بتاريخ ١٤٢٢/٧/١٩هـ.
  - http://www.al- : رابط هذا التقرير : mannarah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid

(59) وهذا الخبر على الرابط التالي:

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid وانظر كتاب محمد مؤسس الدين الإسلامي ص a فقد أورد فيه إحصاءات عن عدد القتلى والجرحى.

(60) انظر هذه الأخبار على الرابط

. http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid

- (61) جريدة الرياض الأحد غرة ربيع الأول ١٤٢٩هـ -٩ مارس ٢٠٠٥م العدد 14503.
  - (62) وتذكر إذاعة لندن أنه أعلى سلطة كنسية في بريطانيا.
    - (63) وهذا الخير على الرابط التالي.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/press/newsid

- (64) السعدي عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ٢٦٥٠. نشر مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ.
- (65) أعلم أن براهين القرآن أعظم البراهين، وحججه أبلغ الحجج، ولكن هناك من لا يقبل براهينه ولا يؤمن بحججه؛ كما قال الله عن أشباههم ممن سبق: ﴿وَلَوْ أَنَّنَا نَزُّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَاّدِكَةَ وَكَلَّمُهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شيءٍ قُبُلاً مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن إِلَيْهِمُ الْمَلَا مِنْ اللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ سورة الأنعام ١١٩. لذا رأيت أن أعزز هذه الحجج بهذه النقول.
- (66) يلاحظ القارئ كيف ربط المؤلف (غوستاف لوبون) وهو كاتب نصراني غير متهم في هذا بين جور النصرانية واليهودية، ولا غرو أن تشابها فكلاهما من معدن واحد خرجا وهو كتابهم المقدس.

- (67) حضارة العرب ٣٣٤- ٣٣٥. وقارن ما ذكره غوستاف بما ذكرته هذه الصحيفة: قالت صحيفة نيويورك تايمز أن مسحًا أجرته للسجلات العامة خلص إلى أن ١٩١١ على الأقل من قدامي المحاربين الأمريكيين في العراق وأفغانستان ارتكبوا جريمة قتل أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جريمة قتل بعد عودتهم إلى الوطن. وأضافت الصحيفة أن هذه الأعداد تشير إلى زيادة نسبتها ٩٠ في المئة في جرائم القتل التي يتورط فيها عسكريون مازالوا في الخدمة أو أنهوا حديثا خدمة استمرت ست سنوات منذ غزو أفغانستان في عام ٢٠٠١، ولم تقتف وزارتا الدفاع أو العدل أثر مثل هذه الجرائم التي تنظر فيها محاكم مدنية. وقال متحدث باسم الجيش إن هذا التقرير لا يقدم صورة كاملة. ووجدت الصحيفة التي قالت إن من المرجح أن بحثها لم يكشف النقاب إلا عن الحد الأدنى من مثل هذه القضايا أن ثلاثة أرباع قدامي المحاربين الذين وجهت لهم اتهامات كانوا في الخدمة العسكرية وقت وقوع جراثم القتل تلك والتي استخدمت أسلحة نارية في أكثر من نصفها. وهذا الخبر على الرابط: http://www.arabianbusiness.com/arabic.
  - (68) المسيحية والسيف ٨٤.
  - (69) السجل الكامل ٢٢٠/١.
  - (70) لم تبلغ الغزوات التي شارك فيها الرسول ﷺ نصف هذا العدد.
- (71) ديوارنت ول، قصة الحضارة، ٤٧/١٣ ترجمة محمد زيدان، نشر الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية.
  - (72) لا يقر المؤلف على تسمية الإسلام بالإمبراطورية، فالإسلام دين وحسب.
  - (73) محمد ﷺ مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص ٣٥٣.
    - (74) هذه الألفاظ ( جلافة) ( أذواقهم الغليظة) هي عبارات المترجم.
      - (75) حضارة العرب ٢٣٥ ٢٣٩.

(76) يقصد أن التاريخ الإسلامي لم يخل من صراع دموي، إما بسبب الاختلاف العرقي أو الخلاف السياسي، ولكن هذا الصراع لم يكن الناعي إليه والمحرض عليه هو الإسلام، كما لم يكن موجها لأصحاب الديانات الأخرى لمجرد تدينهم بها. (77) العالم بعد ١١ سبتمبر وغزو العراق، ص ٤٥-٤٦.

#### المراجع

- القرآن الكريم
- البخاري محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ، نشر دار ابن كثير ، بيروت، ١٤٠٧ هـ.
- يوش جورج، محمد ﷺ مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين، ترجمة د عبدالرحمن عبدالله الشيخ، نشر دار المريخ، الرياض، ظ ١٤٢٥هـ.
- وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال، ترجمة د عبد الرحمن بن عبدالله الشيخ، نشر دار المريخ، الرياض، ط ١٤٢٥.
- الترمذي محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق محمد شاكر، نشر دار إحياء التراث، بيروت.
  - الحريري فاروق، الحرب العالمية الأولى،ط ١.
- ديوارنت ول، قصة الحضارة، ترجمة محمد زيدان، نشر الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية.
- الزرعي محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله، المعروف بابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشر ١٤٠٧ه.
- السعدي عبد الرحمن بن ناصر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، نشر مؤسسة الرسالة، ١٤٢١هـ.
  - الشافعي محمد بن إدريس: الأم، نشر دار المعرفة، ط٢، ٣٩٣هـ.
  - الشيباني الإمام أحمد بن حنيل، المسند، نشر مؤسسة قرطبة، مصر،
- الطبري محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق محمد أحمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ .
- القرشي أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، تحقيق د عبد الله ابن عبد المحسن التركي، نشر دار هجر، ط ١.
  - قريشي عمر بن عبد العزيز ، التعصب الصليبي، ط١١ ١٧ عه.

- كازاس المطران برتلومي دي لاس، المسيحية والسيف، وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الإسبان، رواية شاهد عيان، ترجمة سميرة عزمي الزين، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية، ط١، ١١٤١١ه.
  - الكتاب المقدس، ن دار الكتاب المقدس، ١٩٦١م.
- كيرك أفونسو دلبو، السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك ، ألفه وجمع وثائقه ابنه غير الشرعي، ترجمه إلى العربية د عبد الرحمن بن عبد الله الشيخ، نشر المجمع الثقافي، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
  - لاوند رمضان ، الحرب العالمية الثانية ، نش دار العلم للملايين، بيروت.
- لوبون غوستاف، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، طبع في مطابع عيسى البابي الحلبيء
  - المباركفوري محمد بن عبد الرحمن، تحفة الأحوذي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.
- المقدسي محمد بن عبد الواحد بن أحمد، الأحاديث المختارة، ، تحقيق عبد الملك بن دهيش، ن مكتبة النهضة الحديثة، ط ١، مكة المكرمة، ١٤١٠.
- النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار إحياء التراث.
- النيسابوري محمد بن عبد الله الحاكم ، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت، ١٤١١ هـ.
- هالسل غريس، النبوءة والسياسة الإنجيلون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية، ترجمة محمد السماك، نشر الناشر للطباعة والتوزيع، ط٣، ٢٤١١هـ.

#### الدورسيات

- جريدة الوطن السعودية.
- جريدة الواشنطن بوست.
  - جريدة الصنداي.
    - مجلة الفيصل.
  - مجلة المجتمع.